

# إصْدَارَاتُ الْجَمْعِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ السُّعُوديَّةِ السُّعُوديَّةِ اللَّرِاسَاتُ الفَقْهِيَّة (٧٨)

# 

تأليفُ أ. د. فَهُرُبِّ عِبْرِلْ عَبْرِلْكِرُ لِالرَّلُوكِ الأَسْتَاذُ بِقِسْمِ ٱلفِقْهِ فِي كُليَّةِ ٱلشَّرِنْعَةِ بِالرَّيَاض





الجمعية الفقهية السعودية، ١٤٤١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

الداود، فهد عبد العزيز

تيسير علم الفرائض./ فهد عبد العزيز الداود. - الرياض، ١٤٤١هـ

۲۷۲ص، ۲٤x۱۷سم

ردمك: ۲-۲-۹۱۲۱۹-۳۰۳-۹۷۸

۱- المواریث ۲- الترکات أ. العنوان
 دیوی: ۲۵۳,۹۰۱

رقم الإيداع: ١٤٤١/١١٧٠٣ ردمك: ٢-٢-١٢٤١٩ -٩٧٨

الطبعة الأولى محرم ١٤٤١هـ الطبعة الثانية صفر ١٤٤١هـ

> جَمِيْعُ الْحُقُوقِ كَحْفُوظَةً ١٤٤١هـ - ٢٠١٩م

الجَمْعِيَّةِ الفِقَهِيَّةِ السَّعُودِيَّةِ السَّعُودِيَّةِ المَّسَعُودِيَّةِ المَّسَعُودِيَّةِ المَّسَعُودِيَّة info@alfiqhia.org.sa

م من المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق العربية المسابق العربية المسابقة المسا



w.altahbeer@gmail.com +۹٦٦ ٥٥ ٩٢ ١٩ ٠٥٥ جوال:

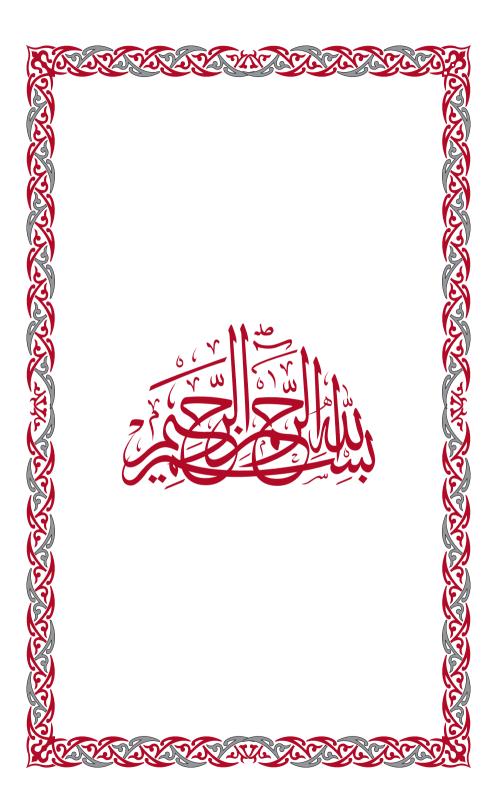



#### مقدمة

الحَمْدُ لله، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الله، وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ عِلْمَ الفَرَائِضِ مِنْ أَشْرَفِ العُلُومِ وَأَجَلِّهَا، وَيَكْفِي أَنَّ اللهَ تَعَالَى تَوَلَّى تَقْدِيرَ الفَرَائِضِ بِنَفْسِهِ، وَلَم يُفَوِّضْهَا إِلَى مَلَكٍ مُقَرَّبٍ أَوْ نَبِيٍّ مُرْسَل، فَبَيَّنَ تَعَالَى أَصْحَابَ الفُرُوْضِ في كِتَابِهِ، كَمَا حَثَّ النَّبِيُّ عَلَى تَعَلَّمِ الفَرَائِضِ وَتَعْلِيمِهَا فِي أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةٍ.

وَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيَّ بِتَدْرِيسِ مُقَرَّرِ الفَرَائِضِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بِالرِّيَاضِ لِعِدَّةِ فُصُولٍ دِرَاسِيَّةٍ، وَلَمسْتُ حَاجَةَ الطُّلَّابِ إِلى كِتَابٍ مُنَاسِبٍ يَجْمَعُ لِعِدَّةِ فُصُولٍ دِرَاسِيَّةٍ، وَلَمسْتُ حَاجَةَ الطُّلَّابِ إِلى كِتَابٍ مُنَاسِبٍ يَجْمَعُ مَسَائِلَ هَذَا العِلْمِ وَيُوضِّحُهَا بِالأَمْثِلَةِ وَالتَّطْبِيقَاتِ، وَلِذَلِكَ عَزَمْتُ بَعْدَ الاسْتِشَارَةِ وَالاستِخَارَةِ عَلَى إِعْدَادِ كِتَابٍ مُنَاسِبٍ يَجْمَعُ مَسَائِلَ عِلْمِ الفَرَائِضِ»، وَقَد حَرَصْتُ فِيهِ عَلَى شُمُولِهِ الفَرَائِضِ، وَسَمَّيتُهُ: «تَيْسِيرُ عِلْمِ الفَرَائِضِ»، وَقَد حَرَصْتُ فِيهِ عَلَى شُمُولِهِ لِمُفْرَدَاتِ مُقَرَّرِ الفَرَائِضِ مَعْ تَوْضِيحِهَا بِالأَمْثِلَةِ وَالتَّطْبِيقَاتِ.

وَكَانَ مَنْهَجِي فِي الكِتَابِ مَا يَأْتِي:

- ١ أَذْكُرُ أَهَمَّ المرَاجِعِ فِي بِدَايَةِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ.
- ٢ الاقْتِصَارُ عَلَى المذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ المُعْتَبَرَةِ مَعَ الاخْتِصَارِ فِي التَّوْثِيقِ.





- ٣ أُخَرِّجُ الأَحَادِيثَ بِذِكْرِ رَقْمِ الحَدِيْثِ مَعْ بَيَانِ دَرَجَتِهِ إِنْ كَانَ خَارِجَ
   الصَّحِيْحَين.
- ٤ أَنْقُلُ كَلَامَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي مَسَائِلِ الكِتَابِ لِتَعْوِيدِ الطَّالِبِ عَلَى لُغَةِ
   الفُقَهَاءِ.
  - ٥ أَذْكُرُ مَجْمُوعَةً مِنَ التَّطْبِيقَاتِ فِي نِهَايَةِ كُلِّ بَابٍ.

وَأَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَنِي الإِخْلَاصَ وَالصَّوَابَ وَأَنْ يَنْفَعَ بِهَذَا الكِتَابِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحْمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين.

أ. د. فَهَدُيْن عِبْدِلْانَكُ نَيْزِلِلِرَّلُورِ

fadawood@imamu.edu.sa







# مَبَادِئُ عِلْم الْفَرَائِضِ

المبَادِئُ الَّتِي يَنْبَغِي لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الشُّرُوعَ فِي عِلْم مِنَ العُلُوم أَنْ يَعْرِفَهَا هِيَ: حَدُّ العِلْمِ الَّذِي يُرِيدُ الشُّرُوْعَ فِيْهِ، وَمَوْضُوْعُهُ، وَثَمَرَتُهُ، وَنِسْبَتُهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَفَضْلُهُ، وَوَاضِعُهُ، وَاسْمُهُ، واسْتِمْدَادُهُ، وَحُكْمُهُ، وَمَسَائِلُهُ، وَتُسَمَّى هَذِهِ المبَادِئُ بِالمبَادِئِ العَشَرَةِ، وَقَدْ نَظَمَهَا الشَّاعِرُ بِقُولِهِ<sup>(١)</sup>:

إِنَّ مَا وَي كُلِّ فَنِّ عَشَرَه الحَدُّ وَالموضُوعُ ثُمَّ الثَّمَرَه وَنِسْبَةٌ وَفَضْلُهُ وَالوَاضِعْ وَالِاسْمُ الْاسْتِمْدَادُ حُكْمُ الشَّارِعْ مَسَائِلٌ والبَعْضُ بِالبَعْضِ اكْتَفَى وَمَنْ دَرَى الجَمِيعَ حَازَ الشَّرَفَا

تَعْرِيفُ عِلْم الفَرَائِضِ: الفَرَائِضُ جَمْعُ فَرِيْضَةٍ، مَأْخُوْذَةٌ مِنَ الفَرْضِ، وَيُطْلَقُ عَلَى: الحَزِّ، وَالقَطْع، وَالتَّقْدِيْرِ، والفَاءُ وَالرَّاءُ وَالضَّادُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَأْثِيرٍ فِي شَيْءٍ مِنْ حَزِّ أَوْ غَيْرِهِ (٢).

وَالمُرَادُ بِعِلْمِ الفَرَائِضِ: هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ، وَمَنْ لَا يَرِثُ، وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهو العلامة محمد بن على الصبان المصري توفي سنة ١٢٠٦هـ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقاييس اللغة ٤/ ٤٨٩، لسان العرب ٧/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) ينظر في موضوع مبادئ علم الفرائض المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ١/ ١٢، الفوائد الجلية لابن باز ص٩، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٩، التحقيقات المرضيَّة للفوزان ص١٠.

وَسُمِّيَتْ مَسَائِلُ هَذَا العِلْمِ بِالفَرَائِضِ -مَعْ أَنَّ فِيهَا مَنْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ- مِنْ بَابِ التَّعْلِيبِ؛ أي: غُلِّبَت مَسَائِلُ الفَرَائِضِ عَلَى مَسَائِلِ التَّعْصِيبِ، وَسُمِّيَ الكُلُّ: فَرَائِضٌ، وَأَصْلُ هَذِهِ التَّسْمِيةِ مَأْخُوْذَةٌ مِنْ قَوْلِهِ التَّعْصِيْبِ، وَسُمِّيَ الكُلُّ: فَرَائِضٌ، وَأَصْلُ هَذِهِ التَّسْمِيةِ مَأْخُوْذَةٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿نَصِيبًا مَّفُوضًا﴾ [النِّسَاء: ١١٨] أيْ: مُقَدَّرًا، أو مَعْلُوْمًا أَوْ مَقْطُوْعًا.

مَوْضُوعُ عِلْمِ الفَرَائِضِ: هُوَ التَّرِكَاتُ، وَبَيَانُ نَصِيْبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا. ثَمَرَتُهُ: إِيْصَالُ كُلِّ وَارِثٍ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ التَّرِكَةِ.

نِسْبَتُهُ: عِلْمُ الفَرَائِضِ مِنْ عُلُوْمِ الشَّرِيْعَةِ في الجُمْلَةِ، وَهُوَ مَعْدُوْدٌ مِنْ عِلْمِ الفَقْهِ عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِ.

فَضْلُهُ وَأَهَمِيَّتُهُ: مِمَا يَدُلُّ عَلَى أَهَمِيَّةِ عِلْمِ الفَرَائِضِ مَا يَلي:

أُوَّلًا: أَنَّ الله تَعَالَى تَوَلَّى تَقْدِيرَ الفَرَائِضِ بِنَفْسِهِ وَلَم يَكِلْ ذَلِكَ إِلَى نَبِيِّ مُرْسَلٍ، فَبَيَّنَ تَعَالَى أَصْحَابَ الفُرُوْضِ في كِتَابِهِ.

ثَانِيًا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حَثَّ عَلَى تَعَلَّمِ الفَرَائِضِ وَتَعْلِيمِهَا، وَذَلِكَ فِي أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةٍ، مِنْهَا:

الحن ابنِ مَسْعُودٍ رَضِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «تَعلَّمُوا القُرْآنَ وَعَلِّمُونَ اللهِ عَلَيْهِ: «تَعلَّمُوا القُرْآنَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنِّي امْرُؤُ مَقْبُوضٌ وَعَلِّمُوهَا فَإِنِّي امْرُؤُ مَقْبُوضٌ وَالعَلْمُ مَرْفُوعٌ، وَيُوشِكُ أَنْ يَختَلِفَ اثْنَانِ فِي الفَرِيضَةِ والمَسْأَلَةِ فَلَا يَجْدَانِ أَحَدًا يُخبرُهُما»(١).

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني برقم (٤٥٩) وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح ١/ ٩١.



- ٢ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَإِنَّ رَسُولَ الله وَ قَالَ:
   «العِلْمُ ثَلاثَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ؛ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ،
   وَفَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ» (١).
- ٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ، وَعَلِّمُوهُ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُو يُنْسَى، وَهُو أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي (٢).
  اسْتِمْدَادُهُ وَمَصَادِرُهُ: يُسْتَمَدُّ عِلْمُ الفَرَائِضِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَدِلَّةٍ هِيَ: القُرآنُ الكَرِيْمُ، والسُنَّةُ النَّبُويَّةُ المطَهَّرَةُ، وَإِجْمَاعَاتُ الصَّحَابَةِ، وَاجتِهَادَاتُهُم:
  - فَمِنَ القُرآنِ الكَرِيْمِ: إِرْثُ البِنْتِ، وَالأَبِ وغَيْرِهِمَا.
    - وَمِنَ السُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ: إِرْثُ الجَدَّةِ.
- وَمِنْ إِجمَاعَاتِ الصَّحَابَةِ: إِرْثُ البِنْتَينِ الثُلُثَان؛ لِأَنَّ الَّذِي وَرَدَ فِي القُرْآنِ إِرْثُ البِنْتِ الوَاحِدَةِ، وَإِرْثُ مَا فَوْقَ الاثْنَتَينِ.
  - وَمِنْ اجْتِهَادَاتِ الصَّحَابَةِ: تَوْرِيثُ الْجَدِّ إِذَا اجْتَمَعَ بِالْإِخْوَةِ.

وَسَيَأْتِي بَيَانُ هَذِهِ المَسَائِلِ بِالتَّفْصِيلِ فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

حُكْمُ تَعَلَّمِ عِلْمِ الفَرَائِضِ: تَعَلَّمُ الفَرَائِضِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا قَامَ بِهِ مِن يَكْفِي سَقَطَ الإِثْمُ عَنْ بَقِيَّةِ النَّاسِ.

اهتِمَامُ العُلَمَاءِ بِعِلْمِ الفَرَائِضِ: اهْتَمَّ العُلَمَاءُ بِعِلْمِ الفَرَائِضِ وَأَلَّفُوا فِيهِ المؤَلَّفَاتِ الكَثِيْرَةِ، وَهَذِهِ المؤلَّفَاتُ نَوْعَانِ:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود برقم (٤٩٦) وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجة برقم (۲۷۱۹) ورواه الترمذي برقم (۲۰۹۱) وقال: «هذا حديث فيه اضطراب».

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مُؤَلَّفَاتُ غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ وَهِيَ كُتُبُ الفِقْهِ عَامَّةً، فَلَا يَكَادُ يَخُلُو كِتَابُ فِقْهٍ مِنَ التَّعَرُّضِ لِبَابِ الفَرَائِضِ مَعْ تَفْصِيْلِ أَحْكَامِهَا.

النَّوْعُ الثَّانِي: مُؤَلَّفَاتُ مُسْتَقِلَّةٌ، وَهَذِهِ المَؤَلَّفَاتُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَامَّةً فِي فِي كُلِّ أَبْوَابِ الفَرَائِضِ أَو فِي مَسَائِلَ مِنْهَا، وَمِنَ المؤَلَّفَاتِ الشَّامِلَةِ فِي عِلْم الفَرَائِضِ (١):

- ١ أَحْكَامُ التَّرِكَاتِ وَالموَارِيثِ لمحَمَّد أَبُو زُهْرَه (ت: ١٣٩٤هـ).
- ٢ إِرشَادُ الفَارِضِ إلى كَشْفِ الغَوَامِضِ مِنْ عِلْمِ الفَرَائِضِ للعَلَّامَةِ
   محَمَّدِ سِبْطِ الماردِیْنی (ت: ٩١٢هـ).
  - ٣ الإِعْجَازُ التَّشْرِيعِي لِنِظَامِ المِيرَاثِ للدكتور أَحْمَدَ شَاهِين.
- التَّحْقِيقَاتُ المرْضِّيةُ فِي المبَاحِثِ الفَرَضِيَّةِ لِلشَّيخ صَالِح بن فُوزَان الفُوزَان.
  - ٥ تَسْهِيلُ الفَرَائِضِ للشَّيخ مُحمَّدِ بنِ صَالِح بنِ عُثَيمِين (ت: ١٤٢١هـ).
    - 7 تَسْهِيلُ حِسَابِ الفَرَائِضِ لِلدُّكتُور سَعَد بن تركي الخَثْلَان.
- ٧ تَلْخِيْصُ فِقْهِ الموَارِيثِ لِلشَّيخِ مُحمَّدِ بن صَالِح بنِ عُثَيمِين
   (ت:١٤٢١ه).
- التَّهْذِيبُ فِي عِلْمِ الفَرَائِضِ وَالوَصَايَا لِأَبِي الخَطَّابِ مَحْفُوظِ بِن أَحْمَدَ الكَلْوَذَانِي (ت: ١٠هه).
  - ٩ تَيْسِيرُ فِقْهِ المَوَارِيث للدُّكتُور عَبْدالكَريم اللَّاحِم (ت: ١٤٣٨هـ).

<sup>(</sup>١) تم ترتيب المؤلفات على حسب الحروف الهجائية.



- ١٠ حَاشِيَةُ الرَّحَبِيَّةِ للشَّيخِ عَبدِ الرَّحمَنِ بن مُحمَّد بن قَاسِم (ت: ١٣٩٢هـ).
  - ١١ الخُلَاصَةُ فِي عِلْم الفَرَائِض للدكتور نَاصِر بِن مُحَمَّد الغَامِدِي.
- ۱۲ عِدَّةُ البَاحِثِ فِي أَحْكَامِ التَّوَارُثِ للشَّيخِ عَبد العَزِيزِ الرشِيد (ت: ١٤٠٨ه).
- ١٣ العَذْبُ الفَائِضُ شَرْحُ عُمْدَةِ الفَارِضِ للشَّيخِ إِبرَاهِيمَ الشَّمَّرِي (ت: ١١٨٩هـ).
  - ١٤ الفَرَائِض فِقهًا وَحِسَابًا للشَّيخِ صَالِح بِن أَحمَد الشَّامِي.
    - ١٥ الفَرَائِضُ للدُّكتُور عَبْدالكَريمُ اللَّاحِم (ت: ١٤٣٨هـ).
- ١٦ فِقْهُ الموَارِيثِ دِرَاسَةٌ مُقَارَنَةٌ، للدُّكتُور عَبْدالكَريم اللَّاحِم (ت:١٤٣٨ه).
- ١٧ الفَوَائِدُ الجَلِيَّةُ فِي المبَاحِثِ الفَرَضِيَّةِ للشَّيخِ عبدِ العَزِيزِ بِن بَازِ (ت: ١٤٢٠هـ).
  - ١٨ مَبَاحِثُ فِي عُلُوم الموَارِيثِ لمصْطَفَى مُسْلِم.
  - ١٩ المَنْظُومَةُ الفَارِضِيَّة لشمس الدين محمد القاهري (ت: ٩٨١هـ).
    - ٢ مَنْظُومَةُ الرَّحَبِيَّةِ لِلإِمَامِ مُحمَّدِ بنِ عَلي الرَّحَبِي (ت: ٧٧هـ).
- ٢١ مَنْظُومَةُ القَلَائِدِ البُرْهَانِيَّةِ لِلإِمَامِ مُحْمَّدِ بنِ حِجَازِي البُرْهَانِي (ت:١٢٠٥هـ).
- ٢٢ المواريثُ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ لحسننيْن مُحمَّد مَخْلوف
   (ت:١٤١٠ه).
  - ٢٣ المِيرَاثُ فِي الشَّرِيعَةِ الإسلَامِيَّةِ للدُّكتُور يَاسِين أَحمد دَرَادكَة.
- ٢٤ نِهايَةُ الهِدَايَةِ إِلَى تَحرِيرِ الكِفَايَةِ لزكريا بِن مُحَمَّد بِن أَحمَدَ الأَنْصَارِي (ت:٩٢٦هـ).



# التَّوْرِيثُ عِنْدَ غَيْرِ المُسْلِمِين

التَّوْرِيثُ عِنْدَ غَيْرِ المُسْلِمِينَ لَيْسَ عَلَى نِظَامٍ وَاحِدٍ، بَل يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ التَّالِي (١): بِاخْتِلَافِ المَّلْ وَالأَزْمَانِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي (١):

#### أَوَّلاً: الميرَاثُ عِنْدَ اليَهُودِ:

مِنَ المعْرُوفِ أَنَّ اليَهُودَ يُحِبُّونَ المالَ حُبَّا جَمَّا إِلَى دَرَجَةِ الحِرْصِ عَلَى عَدَمِ ذَهَابِ شَيءٍ مِنْ مَالِ المَيِّتِ مِنْهُم إِلَى غَيْرِ أُسرَتِهِ، وَمَتَى وُجِدَ عَلَى عَدَمِ ذَهَابِ شَيءٍ مِنْ مَالِ المَيِّتِ مِنْهُم إلى غَيْرِ أُسرَتِهِ، وَمَتَى وُجِدَ أَحَدٌ مِنْهُم كَانَ أَحَقَّ بِالمالِ حَتَّى تَحْتَفِظَ الأُسْرَةُ بِأَمْوَالِها فِيمَا بَيْنَهَا، وَمِنْ أَجْلِ هَذَا كَانُوا لا يجعَلُونَ لِلأُنْثَى حَظَّا مِنْ مِيرَاثِ الأَبِ إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ ذَكُرُ سَوَاءٌ أَكَانَت الأُنْثَى أُمَّا أَمْ زَوْجَةً أَمْ بِنْتًا أَمْ أُخْتًا لِلمُتَوَقَى، وَأَهَمُّ مَلَامِح نِظَامِ المِيرَاثِ عِنْدَ اليَهُودِ مَا يَلي:

- إِذَا تُوفِيَّ الأَبُ كَانَ مِيرَاثُهُ لِأَبْنَائِهِ الذُّكُورِ، وَيَكُونُ لِلوَلَدِ البِكْرِ مِثْلُ
   حَظِّ اثْنَينِ مِنْ إِخْوَتِهِ الأَصْغَرِ سِنَّا مِنْهُ إِلَّا إِذَا حَدَثَ اتِّفَاقٌ بَيْنَهُم عَلَى
   اقْتِسَام المِيرَاثِ بِالسَّوِيَّةِ.
- ٢ إِذَا تَرَكَ الأَبُ المُتَوَفَّى أَوْلَادًا ذُكُوْرًا وَإِنَاثًا كَانَتْ التَّرِكَةُ مِنْ نَصِيْبِ
   الأولَادِ الذُّكُورِ وَحْدَهُم.

<sup>(</sup>۱) ينظر في موضوع التوريث عند غير المسلمين المراجع التالية: التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص١٤، الإعجاز التشريعي لنظام الميراث لأحمد شاهين ص١٤.



- ٣ لا تَرِثُ الأُمُّ ابنَهَا وَلَا بِنْتَهَا، وَإِذَا مَاتَتْ الأُمُّ كَانَ مِيرَاثُهَا لِابْنِهَا إِنْ
   وُجِدَ وإلَّا فَلبِنْتِهَا، فَإِن لَم يَكُن لَهَا ابْنُ وَلَا بِنْتُ كَانَ الميرَاثُ
   لِأَينُهَا إِنْ كَانَ مَوْجُودًا وَإِلَّا فَلِجَدِّهَا لِأَينُهَا.
- ٤ كُلُّ مَا تَملِكُهُ الزَّوْجَةُ يَؤُولُ بِمَوْتِهَا مِيرَاثًا شَرْعِيًّا إِلَى زَوْجِهَا وَحْدَهُ لَا يُشَارِكُهُ فِيْهِ أَقَارِبُهَا، أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلا تَرِثُ زَوْجَهَا وَلَكِنْ لَهَا لَا يُشَارِكُهُ فِيْهِ أَقَارِبُهَا، أَمَّا الزَّوْجَهَا النَّيْتِ وَلَو كَانَ قَدْ أَوْصَى الحَقُّ فِي أَنْ تَعِيشَ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا المَيِّتِ وَلَو كَانَ قَدْ أَوْصَى بغَيْر ذَلِكَ.
- الإِنْسَانُ فِي الدِّيَانَةِ اليَهُودِيَّةِ يَتَفَرَّدُ بِمَا يَملِك، وَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ
   كَيْفَ يَشَاءُ؛ فَلَهُ أَنْ يُوصِىَ بِهِ لِأَيِّ شَخْصٍ وَلَوْ كَانَ غَرِيْبًا، وَلَهُ أَنْ
   يَحْرِمَ بَعْضَ أَقَارِبِهِ.

## وَمِمَّا يُؤْخَذُ عَلَى هَذَا النَّظَامِ:

- ' الاهْتِمَامُ بِالرِّجَالِ وَإِهْمَالُ النِّسَاءِ.
  - ٢ تَفْضِيْلُ الابْنِ البِكْرِ عَلَى إِخْوَتِهِ.
- ٣ إِمْكَانِيَّةُ حِرْمَانِ الوَرَثَةِ مِنَ الإِرْثِ مِنْ قِبَلِ المورِّثِ بِالوَصِيَّةِ بِالمَالِ
   لِغَيْرهِم.
  - ٤ حِرْمَانُ الأُصُولِ مَعْ وُجُودِ الفُرُوْع.
    - حِرْمَانُ الأُمِّ مِنَ المِيرَاثِ.
    - ٦ حِرْمَانُ الزَّوْجَةِ مِنَ المِيرَاثِ.

#### ثَانِيًا: الميرَاثُ عِنْدُ النَّصَارَى:

لَا يُوْجَدُ لِلنَّصَارَى نِظَامٌ خَاصٌ بِهِم فِي الموَارِيثِ؛ لِأَنَّ أَنَاجِيلَهَم لَم تَكُنْ تَهْتَمُّ بِالتَّشْرِيعَاتِ المدَنِيَّةِ، إِنَّمَا كَانَ جُلُّ اهتِمَامِهَا بِالجَوَانِبِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، وَلِذَلِكَ فَهُمْ يَأْخُذُونَ بِنِظَامِ المِيْرَاثِ فِي البِلَادِ الَّتِي يَعِيشُونَ الْأَخْلَاقِيَّةِ، وَلِذَلِكَ فَهُمْ يَأْخُذُونَ بِنِظَامِ المِيْرَاثِ فِي البِلَادِ الَّتِي يَعِيشُونَ فِيْهَا.

#### ثَالِثًا: المِيرَاثُ عِنْدَ العَرَبِ فِي الجَاهِلِيَّةِ:

الميرَاثُ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ العَرَبِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، غَيرَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَسْبَابٌ ثَلَاثَةٌ وَهِي: النَّسَبُ، وَالتَّبَنِّي، وَالحَلِفُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالتَّالي:

• المُرَادُ بِالنَّسَبِ: القَرَابَةُ، وَهِى أَقْوَى أَسْبَابِ المِيرَاثِ عِنْدَهُم، وَمَعْ فَلِكَ فَإِنَّهُم كَانُوا لَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى القَرَابَةِ وَحْدَهَا فِي المِيرَاثِ، بَل لَابُدَّ مِنْ تَوَافُرِ شُرُوطٍ أُخْرَى هِيَ: الذُّكُورَةُ، وَالبُلُوغُ، وَالقُدْرَةُ عَلَى كَمْلِ السِّلَاحِ لِحِمَايَةِ القَبِيْلَةِ وَالذَّوْدِ عَنْهَا مِنْ جِهَةٍ، وَالغَارَةِ عَلَى حَمْلِ السِّلَاحِ لِحِمَايَةِ القَبِيْلَةِ وَالذَّوْدِ عَنْهَا مِنْ جِهَةٍ، وَالغَارَةِ عَلَى الأَعْدَاءِ مِنْ جِهةٍ أُخْرَى، وَأَمَّا المَراَّةُ وَالصَّغِيْرُ وَالعَاجِزُ عَنْ حَمْلِ السَّلَاحِ فَلَا نَصِيْبَ لَهُ فِي المِيرَاثِ عِنْدَهُم، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ السَّكَ السَّلَاحِ فَلَا نَصِيْبَ لَهُ فِي المِيرَاثِ عِنْدَهُم، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْفَى السَّلَاحِ فَلَا الذَّكُو وَالْأُنْثَى السَّلَاحِ اللَّكُورِ وَالْأُنْثَى اللهُ فِيهَا مَا فَرَضَ، لِلْوَلَدِ الذَّكِرِ وَالْأُنْثَى وَالْأَنْثَى الْفُرَائِضُ اللهِ فِيهَا مَا فَرَضَ، لِلْوَلَدِ الذَّكِرِ وَالْأُنْثَى وَالْأَنْثَى وَلُولُ النَّاسُ أَوْ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا: تُعْطَى الْمَرْأَةُ الرَّبُعَ أَو وَالْأَنْثَى وَلُعْطَى البَنْ النَّاسُ أَوْ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا: تُعْطَى الْمَرْأَةُ الرَّبُعَ أَو الثَّمُ مِنْ وَلَا يَحُورُ الغَيْمِةُ وَلَا لَكُولِهِ الْمَالُولُ اللَّوْمَ، وَلَا يَحُورُ الغَيْمَةَ، اسْكُتُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ لَعَلَ رَسُولَ الله عَيْ يَنْسَاهُ، أَوْ نَقُولُ لَهُ فَيُعَيِّرُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا رَسُولَ الله وَلَا الْجَارِيَةَ نِصْفَ مَا تَرَكَ أَبُوهَا، وَلَيْسَتْ تَرْكَبُ الفَرَسَ، وَلَا الْمَوْسَ، وَلَا الْفَرْسَ، وَلَا الْمَوْسَ، وَلَا الْمُولَى الْمُؤْسِةُ الْفَرَسَ، وَلَا مَرْفَلَ الْمُولَى الْمُؤْمَةُ عَلَى الْمُؤْسَ وَلَا الْمُؤْسَ، وَلَا مُؤْمَلًى الْمُؤْسَ وَلَا الْمُؤْمَى وَلَا الْمُؤْمَ الْمَوالِ الْمُؤْسَ وَلَا الْمُؤْمَلُ وَا الْمُؤْمِلَ وَلَا الْمُؤْمَلِ وَلَا الْمُؤْمَلِ الْمُؤْمَلَ وَلَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمَلَ وَلَا الْمُؤْمِلَ وَلَا الْفَوْلُ الْمُؤْمَلُ وَلَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمِلَ عَلَالْمُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمَلَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم



- المُرَادُ بِالتَّبَنِي: أَنْ يَنْسِبَ الإِنْسَانُ إِلَى نَفْسِهِ أَحَدَ الأبنَاءِ الَّذِينَ لَيسُوا مِنْ صُلْبِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ أَوْ مَجْهُولَهُ، وَقَد كَانَ هَذَا التَّصَرُّفُ مَعْرُوفًا عِنْدَ العَرَبِ وَهُو نَاشِعٌ عَنْ حَاجَتِهِم إِلَى القُوَّةِ لِحمَايَةِ التَّصَرُّفُ مَعْرُوفًا عِنْدَ العَرَبِ وَهُو نَاشِعٌ عَنْ حَاجَتِهِم إلى القُوَّةِ لِحمَايةِ التَّصَرُّفُ مَعْرُوفًا عِنْدَ العَرَبِ وَهُو نَاشِعٌ عَنْ حَاجَتِهِم إلى القُوَّةِ لِحمَايةِ القَبِيْلَةِ، فَإِذَا رَأَى شَخْصٌ فَتَى وَأَعْجَبَتْهُ قُوَّتُهُ وَشَجَاعَتُهُ تَبَنَّاهُ، حَتَى القَبِيْلَةِ، فَإِذَا رَأَى شَخْصٌ فَتَى وَأَعْجَبَتْهُ قُوَّتُهُ وَشَجَاعَتُهُ تَبَنَّاهُ، حَتَى لَوكَانَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ، وَيَتِمُّ ذَلِكَ بِرِضَى الطَّرَفينِ وَالإِعْلَانِ عَنْهُ، وَلَكَ بِرِضَى الطَّرَفينِ وَالإِعْلَانِ عَنْهُ، وَيَتَمَ تَبُ عَلَى ذَلِكَ التَّبَنِي: حُرْمَةُ المصَاهَرَةِ مِنْ جِهَةٍ، وَالميرَاثُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى.
- المُرَادُ بِالْحَلِفِ: هُو تَعَاقُدُ يَتِمُّ بَينَ اثْنَينِ مِنْ قَبِيلَتَينِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: «دَمِى دَمُكَ، وَهَدْمِي هَدْمُكَ، تَنْصُرُنِي وَأَنْصُرُكَ، تَرِثُنِي وَأَنْصُرُكَ، تَرِثُنِي وَأَرْثُكَ» فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَرِثَهُ الآخَرُ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بَيْنَ رَجُلَينِ بَالِغَين.

#### رَابِعًا: المِيرَاثُ عِنْدَ بَعْضِ الدُّولِ الغَرْبِيَّةِ المُعَاصِرَةِ.

يَختَلِفُ حُكْمُ التَّوْرِيثِ فِي الدُّولِ الغَرْبِيَّةِ مِنْ بَلَدٍ لِآخَرَ، وَقَدْ لَا يَتَسِعُ المقامُ لِاسْتِعرَاضِ طَرِيقَةِ تَوْزِيعِ المِيرَاثِ فِي تِلْكَ الدُّوَلِ، وَلِذَلِكَ سَنَقْتَصِرُ عَلَى دَوْلَتَينِ فَقَط، هُمَا أَمرِيْكَا وبرِيطَانِيَا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الطبرى ٤/ ١٨٥.

- يَسْمَحُ النِّظَامُ الأمرِيكِي لِلمُورِّثِ الوصِّيةَ بِكَامِلِ تَرِكَتِهِ لِمنْ أَرَادَ، سَوَاءٌ أَكَانَ قَرِيبًا أَمْ بَعِيدًا، كَمَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْرِمَ الأَبْنَاء كُلِّيًّا مِنَ الإِرْثِ، وَفِي حَالِ عَدَمِ وُجُودِ وَصِيَّةٍ لِلمُورِّثِ فَإِنَّ نِصْفَ التَّرِكَةِ يَذْهَبُ إِلَى (الزَّوْجِ/ الزَّوْجَةِ) وَالنِّصْفُ الآخَرُ يُوزَّعُ بِالتَّسَاوِي بَيْنَ الأَولَادِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّوَرِ وَالأَنْشَى.
- وَفِي النِّظَامِ البرِيطَاني فَإِنَّ وَصِيَّةَ المورِّثِ مُعْتَبَرَةٌ فِي تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ، وَفِي حَالِ عَدَمِ وُجُودِ وَصِيَّةٍ فَإِنَّ المَالَ يَذْهَبُ لِلشَّرِيكِ بِشَكْلٍ عَامٍّ، وَإِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ كَبِيرَةً فَيُوزَّعُ مِنْهَا عَلَى الأُولَادِ بِالتَّسَاوِي، لَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى(۱).

(۱) ينظر: الإعجاز التشريعي لنظام الميراث لأحمد شاهين ص١٥، بخصوص النظام البريطاني فإنه في حال عدم وجود وصية: فإنَّ الشريك (الزوج أو الزوجة) مقدم دائمًا في الإرث، ويأخذ جميع التركة في حال عدم وجود أطفال أو أحفاد، وفي حال وجود أطفال -حقيقة أو بالتبني- أو أحفاد وكانت التركة تتجاوز ٢٥٠ ألف جنيه استرليني فإن الشريك يحصل على أول ٢٥٠ ألف جنيه بالإضافة إلى نصف المبلغ المتبقي، أما إن كانت التركة أقل من ٢٥٠ ألف جنيه فإن الأولاد لا يرثون شيئًا، وتذهب التركة للشريك.

- وفي حال عدم وجود شريك (زوج أو زوجة) وكان هناك ولد واحد سواء ذكر أو أنثى فإنه يرث جميع التركة، أما إن كان هناك أكثر من ولد فإن التركة تقسم بينهم بالتساوي بغض النظر عن قيمتها وعن الجنس، وعليه فلا فرق بين الذكر والأنثى.
- لا يرث الأب أو الأم إلا إذا عُدم الزوج أو الزوجة وعُدم الأطفال والأحفاد، أي أن الشريك والأولاد والأحفاد -ذكورًا وإناتًا- يحجبون الأب والأم.
- إذا كان هناك أب وأم ولم يكن هناك شريك أو أولاد أو أحفاد فإنهم يرثون التركة بالتساوي فيما بينهم، فلا فرق بين نصيب الأب والأم .
- يرث الإخوة والأخوات التركة بالتساوي إذا عُدم الشريك والأولاد والأحفاد والأم والأب. الموقع الرسمي للحكومة البريطانية يضع آلية واضحة (عبارة عن سؤال واختيارات) في كيفية توزيع التركة عبر الرابط الآتي:





# التَّوْرِيْثُ فِي الإسْلامِ

## أُسُسُ التَّوْرِيثِ فِي الْإسْلَامِ:

الاخْتِلَافُ في مِقْدَارِ أَنْصِبَةِ الوَارِثِينَ مِنَ التَّرِكَةِ لَا يَرْجِعُ إِلى مِعْيَارِ الذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إِلى مَقَاصِدَ شَرْعِيَّةٍ، وذَلِكَ أَنَّ التَفَاوتَ بَينَ أَنْصِبَةِ الوَارِثِينَ وَالوَارِثَاتِ تَحْكُمُهُ عِدَّةُ مَعَايِيرَ، هِيَ (١):

## المِعْيَارُ الأَوَّلُ: مُرَاعَاةُ تَكُوِينِ الأُسْرَةِ البَشَرِيَّةِ:

يُرَاعِي الإِسْلَامُ أَصْلَ تَكُوِينِ الأُسْرَةِ البَشَرِيَّةِ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَلَا يَحرُمُ امرَأَةً وَلَا صَغِيرًا مِنَ المِيرَاثِ، وَلَا يُمَيِّزُ جِنْسًا عَلَى جِنْسٍ إِلَّا بِقَدْرِ أَعْبَائِهِ فِي التَّكَافُلِ العَائِلي والاجْتِمَاعِي.

## المِعْيَارُ الثَّاني: مَوْقِعُ الجِيْلِ الْوَارِثِ:

وَالمُرَادُ بِذَلِكَ: مَوْقِعُ الجِيلِ الوَارِثِ مِنَ التَّتَابُعِ الزَّمَنِيِّ لِلأَجْيَالِ، فَالأَجْيَالُ الَّتِي تَسْتَقْبِلُ الحَيَاةَ، وَتَسْتَعِدُّ لِتَحَمُّلِ أَعْبَائِهَا، عَادَةً يَكُونُ نَصِيبُهَا فَالأَجْيَالُ الَّتِي تَسْتَدبِرُ الحَيَاةَ، وتَتَخَفَّفُ مِنْ فَصِيبِ الأجيَالِ الَّتِي تَسْتَدبِرُ الحَيَاةَ، وتَتَخَفَّفُ مِنْ أَعْبَائِهَا.

<sup>(</sup>۱) ينظر في موضوع أسس التوريث عند المسلمين المراجع التالية: التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص ۱۹، الإعجاز التشريعي لنظام الميراث لأحمد شاهين ص ٣٦.

#### المِعْيَارُ الثَّالِثُ: مُرَاعَاةُ دَرَجَةِ القَرَابَةِ:

وَالمُرَادُ بِذَلِكَ: دَرَجَةُ القَرَابَةِ بَينَ الوَارِثِ وبَينَ المورِّثِ، فَكُلَّمَا اقْتَرَبَت الصِّلَةُ قَلَّ النَّصِيْبُ الْقَرَبَت الصِّلَةُ قَلَّ النَّصِيْبُ فِي المِيرَاثِ وَكُلَّمَا ابْتَعَدَت الصِّلَةُ قَلَّ النَّصِيْبُ فِي المِيرَاثِ.

## وَمِمَّا سَبَقَ يَتَّضِحُ أَنَّ نِظَامَ الإِرْثِ فِي الإسْلَامِ يَتَمَيَّزُ بِالآتِي:

- الله عَنْ عِنْدِ الله عَنْدِ الله عَنْدُ اللهُ عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ الله عَنْدُ اللهُ عَنْدُ الله عَنْدُ الل
- ٢ مُرَاعَاةُ الحَاجَةِ بَيْنَ الوَرَثَةِ، فَكَانَ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثينِ وَذَلِكَ
   لِأَنَّهُ المَسْؤُولُ عَنْ الإِنْفَاقِ عَلَى الأَهْلِ وَالأَوْلَادِ وَالضُّيُوفِ
   وَغَيْرِهِمْ، وَلَا يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ يَجِبُ عَلَى
   وَلِيِّهَا الإِنْفَاقُ عَلَيْهَا سَواءٌ كَانَ أَبًا أَوْ زَوْجًا أَوْ ابْنًا، فَالرَّجُلُ يُنْفِقُ
   عَلَى المَرْأَةِ.
- ٣ تَقْوِيَةُ الرَّوَابِطِ الأُسَرِيَّةِ بِجَعْلِ الإِرْثِ لِأَقَارِبِ المَيِّتِ وَبِحِرْمَانِ الكَافِرِ القَاتِلِ صِيَانَةً لِلنَّفْسِ حَتَّى لَا يَطْمَعَ فِي قَتْلِ مُورِّثِهِ، وَحِرْمَانِ الكَافِرِ صِيَانَةً لِلدِّيْنِ، وَتَقْسِيمِ المَالِ الموْرُوثِ بَيْنَ أَكْبَرِ عَدَدٍ مِنَ الوَرَثَةِ، صِيَانَةً لِلدِّيْنِ، وَتَقْسِيمِ المَالِ الموْرُوثِ بَيْنَ أَكْبَرِ عَدَدٍ مِنَ الوَرَثَةِ، بَيْنَمَا نَجِدُ الإِرْثَ فِي غَيْرِ الإِسْلَامِ يَعْتَمِدُ عَلَى حِرْمَانِ الضَّعِيْفِ؛ كَالنِّسَاءِ وَالصِبْيَانِ، وَرُبَّمَا حَرَمَ الأَقَارِبَ جَمِيْعًا وَأَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ كُلِّهِ لِغَيْرِهِم، أو لِلكِلَابِ وَنَحْوِهَا!!



## الرَّدُّ عَلَى الشُّبُهَاتِ المثَارَةِ حَوْلَ نِظَامِ التَّوْرِيثِ فِي الْإِسْلَامِ

مِنْ أَشْهَرِ الاعْتِرَاضَاتِ عَلَى نِظَامِ الإِرْثِ فِي الإِسْلَام: ادِّعَاءُ البَعْضِ أَنَّ المرْأَةَ مَظْلُومَةٌ؛ لِأَنَّ لِلذَّكِرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَينِ، وَهَذَا الادِّعَاءُ بَاطِلٌ، فَنِظَامُ الإِرْثِ فِي الإِسْلَامِ نِظَامٌ مِثَالِيٌّ، فَهُوَ إِذْ يُقَرِّرُ لِلمَرْأَةِ نِصْفَ نَصِيبِ فَنِظَامُ الإِرْثِ فِي الإِسْلَامِ نِظَامٌ مِثَالِيٌّ، فَهُوَ إِذْ يُقَرِّرُ لِلمَرْأَةِ نِصْفَ نَصِيبِ الرَّجُل، فَإِنَّهُ قَدْ حَقَّقَ العَدَالَةَ الاجْتِمَاعِيَّةَ بَيْنَهُمَا.

فَالمرْأَةُ قَدِيْمًا كَانَتْ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى، فَلَا إِرْثَ لَهَا وَلَا مُلْكَ، ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَعَامَلَ المرْأَةَ مُعَامَلَةً كَرِيْمَةً وَأَنْصَفَهَا؛ حَيْثُ حَدَّدَ لَهَا نَصِيْبًا فِي الْإِسْلَامُ وَعَامَلَ المرْأَةَ مُعَامَلَةً كَرِيْمَةً وَأَنْصَفَهَا؛ حَيْثُ حَدَّدَ لَهَا نَصِيْبًا فِي الْمِيرَاثِ، عَلَى حَسَبِ دَرَجَةِ قَرَابَتِهَا لِلمَيِّتِ؛ فَالأُمُّ وَالزَّوْجَةُ وَالابْنَةُ، وَالابْنَةُ وَالابْنَةُ، وَالابْنَةُ وَالابْنَةُ وَالابْنَةُ وَالابْنَةُ وَالاَبْنَةُ وَالاَبْنَةُ وَالاَبْنَ وَالجَدَّةُ، لَهُنَّ نَصِيْبُ وَالْخَرُونَ وَالْأَوْرُونَ مَمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَوْرُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرُ نَصِيبًا مَقُرُوضَا فَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرُ نَصِيبًا مَقُرُوضَا فَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرُ نَصِيبًا مَقُرُوضَا فَلَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ الل

والإسْلَامُ لَم يَكُن جَائِرًا أَو مُجَاوِزًا لِحُدُودِ العَدَالَةِ، وَلَا يُحَابِي جِنْسًا عَلَى حِسَابِ جِنْسِ آخَرَ حِيْنَمَا جَعَلَ نَصِيْبَ المَرْأَةِ نِصْفَ نَصِيبِ الرَّجُلِ، كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي آوللا كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الرَّجُلِ، كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي آوللا كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الرَّخُلِ، كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي آوللا كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ اللَّهُ اللهُ الل

فَالتَّشْرِيعُ الإِسْلَامِيُّ وَضَعَهُ رَبُّ العَالَمَينَ الَّذِي خَلَقَ الرَّجُلَ وَالمَرأَةَ، وَهُوَ العَلِيْمُ الخَبِيرُ بِمَا يُصْلِحُ شَأْنَهُم مِنْ تَشْرِيْعَاتٍ، وَقَدْ حَفَظَ الإِسْلَامُ حَقَّ المَرْأَةِ عَلَى أَسَاسٍ مِنَ العَدْلِ وَالإِنْصَافِ وَالموازَنَةِ، فَنَظَرَ إلى وَاجِبَاتِ المرأَةِ وَالتِزَامَاتِ الرَّجُلِ، وَقَارَنَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ بَيَّنَ نَصِيْبَ كُلِّ وَاجِدِ مِنْهُمَا.

فَمِنَ العَدْلِ أَنْ يَأْخُذَ الإبْنُ (الرَّجُلُ) ضِعْفَ الإبْنَةِ (المَرْأَةِ) لِلأَسْبَابِ التَّالِيَةِ:

- النَّ الرَّجُلَ عَلَيهِ أَعْبَاءٌ مَالِيَّةٌ لَيْسَتْ عَلَى المرأةِ مُطْلَقًا، فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ المهررَ الرَّوْ المهررَ المَوْرُ أَقِ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ، وَالمهررُ حَقُّ خَالِصٌ لِلزَّوْجَةِ وَحْدَهَا لَا يُشَارِكُهَا فِيهِ أَحَدٌ.
- ٢ أَنَّ الرَّجُلَ مُكَلَّفٌ بِالنَّفَقَةِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ؛ لِأَنَّ الإِسْلَامَ لَم يُوْجِبْ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تُنْفِقَ عَلَى الرَّجُلِ وَلَا عَلَى البَيْتِ حَتَّى وَلَو يُوْجِبْ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تُنْفِقَ عَلَى الرَّجُلِ وَلَا عَلَى البَيْتِ حَتَّى وَلَو كَانَتْ غَنِيَّةً، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ لِرَفْهُنَ وَكِسُوبُ لَا كَانَتْ غَنِيَّةً، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ لِرَفْهُنَ وَكِسُوبُ لَا يَعْلَونِ لَا لَهُ لَا يَكَلَّفُ نَفْسُ إِلَا وُسُعَهَا ﴾ [البَقَرَة: ٣٣٣].

وَجَاءَ في حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ (فَاتَّقُوا الله فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله»(١)، فَمَالُ الرَّجُلِ مُسْتَهْلَكُ، وَمَالُ المرأةِ مَحْفُونُ ثُل.

٣ - أنَّ الرَّجُلَ مُكَلَّفُ أَيْضًا بِالنَّفَقَةِ عَلَى الأَقَارِبِ وَغَيرِهِمْ مِمنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، حَيْثُ يَقُومُ بِالأَعْبَاءِ العَائِلِيَّةِ وَالالتِزَامَاتِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ، عَلَيْهِ نَفَقَتُهُا وَاجِبَةٌ عَلَى ابْنِهَا أَوْ بَيْنَما المَرأَةُ مَكْفِيَّةُ المَوْنَةِ وَالحَاجَةِ، فَنَفَقَتُهَا وَاجِبَةٌ عَلَى ابْنِهَا أَوْ أَبِيْهَا أَوْ عَمِّهَا أَوْ عَمِّهَا أَوْ عَمْهَا أَوْ عَيْرِهِم مِنَ الأَقَارِب.

مِمَّا سَبَقَ يتَّضحُ أَنَّهُ وَبِالرَّغْم مِنْ أَنَّ الإِسْلَامَ أَعْطَى الذَّكَرَ ضِعْفَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (١٤٧):



الأُنْثَى فإِنَّ الأُنْثَى مُرَفَّهَةٌ وَمُنَعَّمَةٌ أَكْثَرُ مِنَ الرَّجُلِ؛ لِأَنَّهَا تُشَارِكُهُ فِي الإِرْثِ دُوْنَ أَنْ تَتَحَمَّلَ التَّبِعَاتِ، فَهِي تَأْخُذُ وَلَا تُعْطِي، وَتَغْنَمُ وَلَا تَغْرَمُ، وَتَدَّخِرُ المَالَ دُوْنَ أَنْ تَدْفَعَ شَيْئًا مِنَ النَّفَقَاتِ أَو تُشَارِكَ الرَّجُلَ في تَكَالِيفِ العَيْشِ وَمُتَطَلَّبَاتِ الحَيَاةِ.

وَتَفَوُّقُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي الْمِيرَاثِ لَيْسَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ، فَفِي بَعْضِ الأَحْيَانِ قَدْ تَتَفَوَّقُ الْمَرأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بَعْضِ الأَحْيَانِ قَدْ تَتَفَوَّقُ الْمَرأَةُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْمِيرَاثِ، وَقَدْ تَرِثُ الأُنْثَى ولَا يَرِثُ الذَّكَرُ.

والمَرأَةُ لَا تَحْصُلُ عَلَى نِصْفِ نَصِيبِ الرَّجُلِ إِلَّا إِذَا كَانَا مُتَسَاوِيَينِ فِي الدَّرَجَةِ وَالسَّبَبِ الَّذِي يَتَّصِلُ بِهِ كُلُّ مِنْهُما إِلَى المَيِّتِ؛ فَمَثَلًا: الابْنُ وَاللَّبْتُ، أَو الأَخُ وَالأُخْتُ، يَكُونُ نَصِيبُ الرَّجُلِ هُنَا ضِعْفَ نَصِيبِ وَاللَّبْتُ، أَو الأَخْ وَالأُخْتُ، يَكُونُ نَصِيبُ الرَّجُلِ هُنَا ضِعْفَ نَصِيبِ المَرأَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آؤلَا كُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيَيْ ﴾ الممرأة، قال تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ النَّانَاء: ١٧٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ النَّالَةِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَلِيلَا اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ ا

وَهُنَاكَ حَالَاتٌ كَثِيْرَةٌ يَكُونُ فِيهَا مِيرَاثُ المَرْأَةِ مُخَالِفًا لِقَاعِدَةِ: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَينِ».

# وَيُمْكِنُ بَيَانُ حَالِ مِيْرَاثِ المرأَةِ مَعْ مِيْرَاثِ الرَّجُلِ فِي الآتِي:

• أَنْ تَرِثَ الْمَرَأَةُ مِثْلَ الرَّجُلِ: وَمِثَالُه: مِيْرَاثُ الأَبِ وَالأُمِّ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ مِنْهُمَا السُّدُسُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اللهُ عَالَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَتَرِثُ الأُمُّ السُّدُسَ فَرْضًا لِوُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَالابْنُ يَأْخُذُ البَاقِي تَعْصِيْبًا.

- أَنْ تَرِثَ الْمَرأَةُ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنَ الرَّجُلِ: وَمِثَالُهُ: مَاتَ شَخْصٌ وَتَرَكَ بِنْتًا وَأَمًّا وَأَبًا، فَيَكُونُ نَصِيْبُ الأَبِ السُّدُس فَرْضًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن كُنَّ فِرْضًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن كُنَّ فِيلَا النِّصْفُ وَلِأَبُونِيهِ فِسَلَهُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَحِدةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُونِيهِ لِيكُلِ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَا أَيْنُ لَهُ وَلَا كُونَ لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَوَرِثَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- أَنْ تَحْجِبَ المرْأَةُ الرَّجُلَ، وَتَأْخُذُ الإِرثَ كَامِلاً: وَمِثَالُه: مَاتَ شَخْصٌ وَتَرَكَ بِنْتًا وَأُخْتًا شَقِيْقَةً وَأَخًا لِأَبِ، فَإِنَّ البِنْتَ سَتَأْخُذُ نِصْفَ المِيرَاثِ، وَالأُخْتُ السَّقِيْقَةُ عَصَبَةٌ مَعَ البِنْتِ، فَتَأْخُذُ البَاقِي، والبِنْتُ وَالأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ مَعًا يَحْجِبَانِ الأَخْ لِأَبٍ وَلَنْ يَرِثَ شَيْئًا، بَيْنَمَا لَو لَم تُوجَد الشَّقِيقَةُ مَعًا يَحْجِبَانِ الأَخْ لِأَبٍ وَلَنْ يَرِثَ شَيْئًا، بَيْنَمَا لَو لَم تُوجَد الأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ، فَسَيَكُونُ الأَخْ لِأَبٍ عَصَبَةً وَسَيَأْخُذُ هُوَ البَاقِي، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الأُخْتَ الشَّقِيْقَةَ مَعَ البِنْتِ حَجَبَا الأَخ لِأَبٍ.
- أَن يَكُونَ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَينِ: وَهِيَ حَالَاتُ الْعَصَبَةِ بِالْغَيْرِ: وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي أَرْبَعِ مِنَ النِّسْوَةِ ذَوَاتِ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ، وَهُنَّ:
  - ١ ٱلْبِنْتُ مَعَ الابْنِ.
  - ٢ بِنْتُ الابْنِ مَعْ ابنِ الإبْنِ.
  - ٣ الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ مَعَ الأَخِ الشَّقِيقِ.
    - ٤ الأُخْتُ لِأَبٍ مَعَ الأَخ لِأَبٍ.



وَمِمَّا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الإِسْلَامَ أَنْصَفَ الْمَرأَةَ، وَقَدْ شَهِدَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالإِنْصَافِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُوْلُ المُفَكِّرُ الفَرَنْسِيُّ (غُوسْتَاف لُوبُونْ ت: العِلْمِ وَالإِنْصَافِ، وَفِي ذَلِكَ يَقُوْلُ المُفَكِّرُ الفَرَنْسِيُّ (غُوسْتَاف لُوبُونْ ت: ١٣٥٠هـ) عَنْ مِيْرَاثِ الْمَرْأَةِ فِي الإِسْلَامِ: "إِنَّ مَبَادِئَ المِيْرَاثِ الَّتِي يَنُصُّ عَلَيْهَا القُرْآنُ عَلَى جَانِبٍ عَظِيْمٍ مِنَ العَدْلِ وَالإِنْصَافِ، وَيَظْهَرُ مِنْ مُقَابَلَتِي عَلَيْهَا القُرْآنُ عَلَى جَانِبٍ عَظِيْمٍ مِنَ العَدْلِ وَالإِنْصَافِ، وَيَظْهَرُ مِنْ مُقَابَلَتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الحُقُوقِ الفَرَنْسِيَّةِ وَالإِنْجِلِيْزِيَّةِ أَنَّ الشَّرِيْعَةَ الإِسْلَامِيَّةَ مَنَحَت الزَّوْجَاتِ حُقُوقًا فِي المِيرَاثِ لَا نَجِدُ لَها مَثِيْلًا فِي قَوَانِيْنِنَا»(١٠).



<sup>(</sup>١) حضارة العرب، لجوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر ص٤١٦.

# المُرَادُ بِالتَّرِكَةِ وَالحُقُوقُ المتَعَلِّقَةُ بِهَا

المُرَادُ بِالتَّرِكَةِ: التَّرِكَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرْ: تَرَكَ، والتَّاءُ وَالرَّاءُ وَالرَّاءُ وَالْكَافُ: التَّخْلِيَةُ عَنِ الشَّيْء، والتَّرِكَةُ هِيَ الشَّيْءُ المَتْرُوكُ(١).

وَالتَّرِكَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفَرَضِيِّينَ هِيَ: كُلُّ مَا يَخْلُفُهُ الميِّتُ مِنْ مَالٍ أَوْ حَقِّ أَوْ اخْتِصَاصٍ (٢).

## الحُقُوقُ المتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ: الحُقُوقُ المتَعَلِّقَةُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ خَمْسَةٌ، هِيَ:

الحَقُّ الأَوَّلُ: مَؤُنَةُ تَجْهِيزِ المَيِّتِ، وَتَشْمَلُ: الكَفَنَ، وَأُجْرَةَ مُغَسِّلٍ، وَحَمَّالٍ، وَحَفَّارٍ، وَنَحْو ذَلِكَ، فَيُقَدَّمُ هَذَا الحَقُّ عَلَى الدَّيْنِ وَغَيرِهِ مِنَ الحُقُوقِ؛ لِأَنَّ سُتْرَتَهُ وَاجِبَةٌ فِي الحَيَاةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ المَوْتِ.

الْحَقُّ الثَّانِي: الحُقُوقُ المتَعَلِّقَةُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ؛ كَالدَّيْنِ الَّذِي بِهِ رَهْنُ.

الحَقُّ الثَّالِثُ: الدَّيْنُ المُرْسَلُ، وَهُوُ الدَّيْنُ المُطْلَقُ الَّذِي لَم يَتَعَلَّق بِغَيْنِ التَّرِكَةِ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ الميِّتِ، وَهُوَ نَوعَان:

١ - حَقٌ لله تَعَالَى؛ كَالزَّكَاةِ وَالكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ١/ ٤٣٥، لسان العرب ١٠/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر في موضوع التركة والحقوق المتعلقة بها المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ١٩/١، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٩، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص١٩، الإعجاز التشريعي لنظام الميراث لأحمد شاهين ص٣٦



٢ - حَتُّ لِلآدَمِيِّين؛ كَالقَرْضِ وَالأُجْرَةِ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ.

فَيَجِبُ الوَفَاءُ بِهِمَا إِذَا اتَّسَعَت التَّرِكَةُ، فَإِن ضَاقَتْ التَّرِكَةُ فَأَيُّهُمَا يُقَدَّمُ: حَقُّ اللهَ أَمْ حَقُّ الآدَمِيِّينَ؟

اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ (١):

القَوْلُ الأَوَّلُ: يُقَدَّمُ حَقُّ الآدَمِيِّينَ، وَهُوَ قَوْلُ الحَنَفِيَّةِ وَالمالِكِيَّةِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الله مَبْنِيٌ عَلَى المُسَامَحةِ.

القَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «اقْضُوا اللَّهُ فَالَنَّهُ أَحَقُّ بالوَفاءِ» (٢). «اقْضُوا اللَّهُ فَاللَّهُ أَحَقُّ بالوَفاءِ» (٢).

القَوْلُ الثَّالِثُ: يَتَحَاصُّونَ عَلَى نِسْبَةِ دُيُونِهِم، كَمَا يَتَحَاصُّونَ فِي مَالِ المُفْلِسِ فِي الْحَيَاةِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ حَقَّ الله سُبْحَانَهُ، وَحَقَّ الآدَمِيِّ، إِذَا تَعَلَّقَا بِمَحِلٍّ وَاحِدٍ، فَكَانَا فِي الذِّمَّةِ، أَوْ كَانَا فِي الغَيْنِ، تَسَاوَيَا فِي الإسْتِيفَاءِ»(٣).

وَالرَّاجِحُ: هُوَ الْقَوْلُ الْأُوَّلُ، وَهُو أَنَّ حَقَّ الآدَمِي مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ اللهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ حُقُوقَ اللهِ تَعَالَى مَبْنَاهَا عَلَى المُسَامَحَةِ، بَيْنَمَا حُقُوقُ اللهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ حُقُوقَ اللهِ تَعَالَى قَدْ يَعْفُو عَنْ الحُقُوقِ الَّتِي لَهُ، الآدَمِيِّينَ مَبْنِيَّة عَلَى المُشَاحَّةِ ، فَاللهُ تَعَالَى قَدْ يَعْفُو عَنْ الحُقُوقِ الَّتِي لَهُ، لَكِن الآدَمِيُّونَ لَنْ يَعْفُوا عَنْ حُقُوقِهِم، لِأَنَّ حُقُوقَهُم مَبْنَاهَا عَلَى المُشَاحَّةِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط ۱۲/۲۲، شرح الخرشي ۸/۱۹۷، نهاية المحتاج ۲/۲، المغني ۳/ ۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٦٦٩٩).

**<sup>(</sup>٣)** المغني ٣/ ١٠٠.

الْحَقُّ الرَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ لِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ وَارِثٍ، فَإِن كَانَتْ الوَصِيَّةُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ كَانَتْ لِوَارِثٍ فَلابُدَّ مِنْ رِضَى الوَرَثَةِ، بِغَيْرِ خِلافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: "إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا وَصَّى لِوَارِثِهِ خِلافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاء، قَالَ ابْنُ الْعُلَمَاء، قَالَ ابْنُ الْعُلَمَاء، قَالَ ابْنُ المنْذِر، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا» (١)، وَقَالَ فِي ابْنُ المنْذِر، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا» (١)، وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَر: "أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ تَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إِجَازَةٍ، وَمَا وَادَ عَلَى الثُّلُثِ مِقْ عَلَى الْقُلُ الْعِلْمِ عَلَى الثَّلُثِ مَا الْعُلْمَاءِ وَمَا وَادَ فِي الْقُلْثُ مِنْ عَلْمَاء الْعُلْمَاء وَلَا فَي قَوْلِ جَمِيعِ الْعُلَمَاء وَلَا أَدَادِهِ مُ عَلَى الْعُلَمَاء الْعُلَمَاء الْهُ الْعُلَمَاء وَلَا عَلَى الْسُلُولُ عَلَى الْعُلَمَاء وَلَا عَلَى الْعُلَمَاء وَلَا الْعَلْمَاء وَلَا عَلَى الْعُلَمَاء وَلَالْمَاء وَلَا الْعِلْمَ عَلَى الْعُلَمَاء وَلَا الْعُلْمَاء وَلَا الْعَلْمَ الْعُلْمَاء وَلَا الْعَلْمَاء وَالْ الْعِلْمِ الْعُلْمَاء وَالْعُلْمَاء وَلَا الْعُلْمَاء وَالْعُلْمَاء وَالْعَلَى الْعُلْمَاء وَالْعُلْمَاء وَلَا الْعَلْمَاء وَالْوَلِيْ الْعَلْمَاء وَالْعُلْمَاء وَالْعُلْمَاء وَالْعُلْمَاء وَالْعُلَمَاء وَالْعُلْمَاء وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَاء وَالْعُلْمُ الْعُلْمَاء وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَاء وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَاء وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُ

وقُدِّمَ الدَّيْنُ عَلَى الوَصِيَّةِ مَعْ تَقْدِيمِهَا عَلَيهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصِ بِهَا آوَ دَيْنٍ ﴾ [النِّسَاء: ١١] لِأَنَّ السُنَّةَ قَدْ بَيَّنَت تَقْدِيمَ الدَّيْنِ عَلَيهَا وَصِيَّةِ يُوصِ بِهَا آوَ دَيْنٍ ﴾ [النِّسَاء: ١١] لِأَنَّ السُنَّةَ قَدْ بَيَّنَت تَقْدِيمَ الدَّيْنِ عَلَيها كَمَا فِي حَدِيثِ عَلِي هِ اللَّيْنِ قَبْلَ كَمَا فِي حَدِيثِ عَلِي هَا اللَّيْنِ قَبْلَ اللَّهِ عَلَى سَبِيْلِ البِرِّ وَالصِّلَةِ بِخِلَافِ اللَّوصِيَّةِ لِكُونِهَا الدَّيْنِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَقَعُ عَالِبًا بِنَوْعِ تَفْرِيْطٍ فَوقَعَت البَدَاءَةُ بِالوَصِيَّةِ لِكُونِهَا اللَّيْنِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَقَعُ عَالِبًا بِنَوْعِ تَفْرِيْطٍ فَوقَعَت البَدَاءَةُ بِالوَصِيَّةِ لِكُونِهَا أَفْضَلُ.

وَقِيْلَ: قُدِّمَتْ الوَصِيَّةُ لِأَنَّهَا شَيءٌ يُؤْخَذُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَالدَّيْنُ يُؤْخَذُ بِعَيْرِ عِوَضٍ وَالدَّيْنِ، وَكَانَ بِعِوَضٍ فَكَانَ إِخْرَاجُ الوَصِيَّةِ أَشَقَّ عَلَى الوَارِثِ مِنْ إِخْرَاجِ الدَّيْنِ، وَكَانَ أَدَاوَهَا مَظِنَّةً لِلتَّفْرِيطِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِنَّ الوَارِثَ مُطْمَئِنٌ بِإِخْرَاجِهِ، فَقُدِّمَت الوَصِيَّةُ لِلتَّفْرِيطِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِنَّ الوَارِثَ مُطْمَئِنٌ بِإِخْرَاجِهِ، فَقُدِّمَت الوَصِيَّةُ لِللَّهْرِيطِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِنَّ الوَارِثَ مُطْمَئِنٌ بِإِخْرَاجِهِ، فَقُدِّمَت الوَصِيَّةُ لِلنَّالِكَ.

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/ ١٤١. (٢) المغنى ٦/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي برقم (٢٠٩٤) وابن ماجة برقم (٢١٧٥) وحسَّنه الألباني في الإرواء ٦/ ١٠٧٠.



الحَقُّ الخَامِسُ: الإِرْثُ، وَهُوَ خِلَافَةُ المُتَّصِلِ بالمَيِّتِ اتِّصَالَ قَرَابَةٍ أَو نِكَاحٍ أَو وَلَاءٍ فِي مَالِهِ وَحَقِّهِ القَابِلِ للخِلَافَةِ، فَبَعْدَ أَنْ تُسَدَّدَ الحُقُوقُ الأَرْبَعَةُ السَّابِقَةُ يُوزَّعُ البَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ عَلَى الوَرَثَةِ بِحَسَبِ أَنْصِبَائِهِمِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَيَحْسُنُ التَّنْبِيهُ فِي هَذَا المقَامِ عَلَى بَعْضِ المَسَائِلِ الَّتِي لَها عَلَاقَةٌ بِالإِرْثِ، وَهِي:

#### أُوَّلًا: المَعَاشُ التَّقَاعُدِيُّ:

المَعَاشُ التَّقَاعُدِيُّ لَيْسَ مِيْرَاثًا يُوزَّعُ عَلَى جَمِيْعِ الوَرَثَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمَعَاشُ التَّقَاعُدِ الَّذِي حَدَّدَ الْمَعتفِيدِينَ مِنْ هَذَا النِّظَامِ وَشُرُوطَ اسْتِحْقَاقِهِم لِلتَّقَاعُدِ، حَيْثُ بَيَّنَ النِّظَامُ وُجُودَ حَالَاتٍ لَا النِّظَامِ وَشُرُوطَ اسْتِحْقَاقِهِم لِلتَّقَاعُدِ، حَيْثُ بَيَّنَ النِّظَامُ وُجُودَ حَالَاتٍ لَا النِّظَامِ وَشُرُوطَ اسْتِحْقَاقِهِم لِلتَّقَاعُدِ، حَيْثُ بَيَّنَ النِّظَامُ وُجُودَ حَالَاتٍ لَا يَسْتَحِقُّ الوَارِثُ فِيْهَا مَعَاشًا تَقَاعُدِيًا؛ كَالاَبْنِ الَّذِي التَحَقَ بِوَظِيفَةٍ حُكُومِيَّةٍ وَلَيْتَ الوَارِثُ فِيْهَا مَعَاشًا تَقَاعُدِيًّا؛ كَالاَبْنِ الَّذِي التَحَقَ بِوَظِيفَةٍ حُكُومِيَّةٍ أَو البِنْتِ الَّتِي تَزَوَّجَت، كَمَا أَنَّه تُوجَدُ حَالَاتُ أُخْرَى نَجِدُ مَنْ حُجِبَ عَنْ المِيْرَاثِ؛ كَالأَخِ الشَّقِيْقِ يَكُونُ مُسْتَحِقًا لِلمَعَاشِ، وَهَذَا فِي حَالَةِ إِثْبَاتِ الْإِعَالَةِ إِنْ بَاتِ الْإِعَالَةِ إِنْ بَاتِ الْإِعَالَةِ إِنْ بَاتِ الْإِعَالَةِ إِنْ الْإِعَالَةِ إِنْ الْإِعَالَةِ إِنْ الْإَعْلَاقُ أَلِهُ الْمَعَاشِ، وَهَذَا فِي حَالَةِ إِنْبَاتِ الْإِعَالَةِ إِنْ الْإَعْلَةِ إِنْ الْإَعْلَةِ إِنْ الْإِعَالَةِ الْإِنْ الْإِعَالَةِ الْإِنْ الْطَاقُونُ مُسْتَحِقًا لِلمَعَاشِ، وَهَذَا فِي حَالَةِ إِنْبَاتِ الْإِعَالَةِ الْإِعْالَةِ إِنْ الْعَالَةِ الْمُعَاشِ الْعَالَةِ الْمَالَقِيْقِ لَكُونُ مُسْتَحِقًا لِلْمَعَاشِ، وَهَذَا فِي حَالَةِ إِنْبَاتِ الْإِعَالَةِ الْإِنْ الْعَالَةِ الْعَلَاثُ الْعَلَقِ الْعَالَةِ الْعَلَاقُ الْمَالَةِ الْعَلَقِهُ الْعَلَقُونُ الْعَالَةِ الْعَلَاقُ الْعَالَةِ الْعَلَاقُ الْعَلَقِهُ الْعَلَيْفِ الْعُولَةُ الْعَلَقِهُ الْعُلِيْفِ الْعَلَقُومِ الْعَلَقُولِيْلَاقِ الْعَلَقِهُ الْعَلَقُولُ الْعَلَيْفِ الْعَلَقِهُ الْعَلَقِهُ الْعَلَقِ الْقَالَةُ الْعَلَقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُ الْعَلِيْفِ الْعَلِيْفِ الْعُلَاقِ الْعَلَقِيْقِ الْعَلَقُ الْعَلِقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلِيْقِ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَقَ الْعَلَقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلِيْفِي الْعَلَقَ الْعَلَاقُ الْعَلَقُ الْعَالَةُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُ الْعَلِيْقِ الْعَلَاقُ الْع

## ثَانِيًا: الحُقُوقُ المَعْنَويَّةُ:

الحُقُوقُ المَعْنَوِيَّةُ تَشْمَلُ الحُقُوقَ الفِكْرِيَّةَ، وَبَرَاءَةَ الاخْتِرَاعِ، وَالاسْمَ التِّجَارِيَّ وَنَحْوَهَا مِنَ الحُقُوقِ، وَالحُقُوقُ المعْنَوِيَةُ تُعْتَبَرُ أَمْوَالًا وَتَنْتَقِلُ إِلَى التِّجَارِيَّ وَنَحْوَهَا مِنَ الحُقُوقِ، وَالحُقُوقُ المعْنَوِيَةُ تُعْتَبَرُ أَمْوَالًا وَتَنْتَقِلُ إِلَى الوَرَثَةِ، وَقَدْ أَصْدَرَ مَجْمَعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ المنْعَقِدُ فِي دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ الوَرَثَةِ، وَقَدْ أَصْدَرَ مَجْمَعُ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ المنْعَقِدُ فِي دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ الخَامِسِ بِالكُويْتِ سَنَةَ ١٤٠٥هـ قَرَارًا بِشَأْنِ الحُقُوقِ المَعْنَوِيَّةِ؛ كَحَقِّ الخَامِسِ بِالكُويْتِ سَنَةَ ١٤٠٥هـ قَرَارًا بِشَأْنِ الحُقُوقِ المَعْنَوِيَّةِ؛ كَحَقِّ

<sup>(</sup>١) ينظر نظام التقاعد: المؤسسة العامة للتقاعد على الرابط: www.pension.gov.sa.

التَّألِيفِ وَنَحْوِهِ، وَجَاءَ فِي نَصِّ القَرَارِ: «بَعْدَ الأَطِّلَاعِ عَلَى البُحُوثِ المُقَدَّمَةِ مِنَ الأَعْضَاءِ وَالخُبرَاءِ فِي مَوْضُوعِ الحُقُوقِ المَعْنَوِيَّةِ وَالاسْتِمَاعِ لِلمُنَاقَشَاتِ الَّتِي دَارَتْ حَوْلَهُ، قَرَّرَ:

أَوَّلًا: الاسْمُ التِّجَارِيُّ، وَالعُنْوَانُ التِّجَارِيُّ، وَالعَلَامَةُ التِّجَارِيُّةُ، وَالتَّأَلِيْفُ، وَالاَخْتِرَاعُ، أَو الاَبْتِكَارُ هِيَ حُقُوقٌ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِهَا، أَصْبَحَ لَهَا فِي العُرْفِ المُعَاصِرِ قِيْمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمَوُّلِ النَّاسِ لهَا، وَهَذِهِ الحُقُوقُ لَهَا فِي العُرْفِ المُعَاصِرِ قِيْمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمَوُّلِ النَّاسِ لهَا، وَهَذِهِ الحُقُوقُ لَهَا فَلَا يَجُوزُ الاعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

ثَانِيًا: يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الاسْمِ التِّجَارِيّ، أَو العِنْوَانِ التِّجَارِيّ، أَو العَلْمَةِ التِّجَارِيّ، أَو العَلَامَةِ التِّجَارِيَّةِ، وَنَقْلُ أَيِّ مِنْهُ بِعِوَضٍ مَاليٍّ إِذَا انْتَفَى الضَّرَرُ والتَّلْلِيسُ والغِشُّ، بِاعتِبَارِ أَنَّ ذَلِكَ أَصْبَحَ حَقًّا مَالِيًّا.

ثَالثًا: حُقُوقُ التَّالِيفِ وَالاخْتِرَاعِ والابْتِكَارِ مَصُونَةٌ شَرْعًا، وَلِأَصْحَابِهَا حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيْهَا، وَلَا يَجُوزُ الاعتِدَاءُ عَلَيْهَا، وَالله أَعْلَمُ».







# أَرْكَانُ الإِرْثِ

الرُّكْنُ لُغَةً: هُوَ جَانِبُ الشَيءِ الأَقوَى الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَالرَّاءُ وَالكَافُ وَالنُّونُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى قُوَّةٍ، فَرُكْنُ الشَّيْءِ: جَانِبُهُ الأَقْوَى، يُقَالُ: هُوَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ، أَيْ: عِزِّ وَمَنْعَةٍ (١).

والرُّكْنُ فِي الاصْطِلَاحِ: مَا كَانَ جُزءًا مِنَ الشَّيءِ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ الشَّيءُ إِلَّا بِهِ، فَالرُّكُوعُ فِي الصَّلَاةِ رُكْنُ؛ لِأَنَّه جُزْءٌ مِنْهَا.

وَالْإِرْثُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ لَا يَتَحَقَّقُ الْإِرْثُ إِلَّا بِهَا، وَهِيَ (٢):

- ١ المُوَرِّثُ: وَهُوَ الميِّتُ أَو المُلْحَقُ بِالأَمْوَاتِ؛ كَالمَفْقُودِ.
- ٢ الوَارِثُ: وَهُوَ الْحَيُّ بَعْدَ المُوَرِّثِ أَو المُلْحَقُ بِالأَحْيَاءِ؛ كالجَنِينِ.
- الحَقُّ الْمَوْرُوثُ: وَهُوَ التَّرِكَةُ، وَهُوَ لا يَخْتَصُّ بِالْمالِ، بَلْ يَشْمَلُ السَّرِكَةُ، وَهُوَ لا يَخْتَصُّ بِالْمالِ، بَلْ يَشْمَلُ المالَ وَغَيْرَهُ.

وَعَلَى هَذَا فَمَنْ مَاتَ وَلَهُ وَارِثُ وَلَا مَالَ لَهُ فَلا إِرْثَ، وَكَذَلِكَ مَنْ مَاتَ وَلا مَالَ لَهُ فَلا إِرْثَ، وَكَذَلِكَ مَنْ مَاتَ وَلا وَارِثَ لَهُ فَلا إِرْثَ أَيْضًا عِنْدَ مَنْ لا يَرَى بَيْتَ المالِ وَارِثًا، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٤٣٠، لسان العرب ١٨٥/١٨.

<sup>(</sup>۲) ينظر في موضوع أركان الإرث المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ١٦/١، النحقيقات الفوائد الجلية لابن باز ص٩، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص١٣، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص٢٧،

# شُرُوطُ الْإِرْثِ

الشَّرْطُ لُغَةً: إِلزَامُ شَيءٍ أو التِزَامُهُ، والشَّرَطُ بِفَتْحِ الشِّينِ العَلَامَةُ، وَأَشْرَاطُ السَّاعَةِ: عَلَامَاتُهَا، والشِّينُ وَالرَّاءُ وَالطَّاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى عَلَمٍ وَعَلَامَةٍ (١).

والشَّرْطُ فِي الاصْطِلَاحِ: مَا يَلزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ، وَلَا يَلزَمُ مِنْ وَلَا يَلزَمُ مِنْ وَكُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ، ومِثَالُ ذَلِكَ: تَحَقُّقُ حَيَاةِ الوَارِثِ حِيْنَ مَوْتِ وَجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ، ومِثَالُ ذَلِكَ: تَحَقُّقُ حَيَاةِ الوَارِثِ حِيْنَ مَوْتِ المورِّثِ شَرْطُ لِتَوْرِيثِهِ (كَمَا سَيَأْتِي)، وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمٍ هَذَا الشَّرْطِ عَدَمُ الإِرْثِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوْدٍ هَذَا الشَّرْطِ وُجُودُ الإِرْثِ.

## وَشُرُوْطُ الإِرْثِ ثَلَاثَةٌ، هِيَ (٢):

الشَّرْطُ الأُوَّلُ: تَحَقُّقُ مَوْتِ المُورِّثِ حَقِيْقَةً أَوْ حُكْمًا، وَيَحْصُلُ تحقُّقُ المَوْتِ بِالمُشَاهَدَةِ، أَو شَهَادَةِ عَدْلَينِ، وَأَمَّا المَوتُ حُكمًا: فَذَلِكَ فِي المَفْقُودِ إِذَا مَضَتِ المُدَّةُ الَّتِي تُحدَّدُ لِلبَحْثِ عَنْهُ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: تَحَقُّقُ حَيَاةِ الوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الموَرِّثِ، وَلَوْ لَحْظَةً، حَقِيْقَةً أَوْ حُكْمًا؛ كَالحَمْلِ (الجَنِيْنِ)، فَإِنَّهُ يَرِثُ بِشَرْطَينِ هُمَا:

<sup>(</sup>١) ينظر: مقايس اللغة ٣/ ٢٦٠، لسان العرب ٧/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر في موضوع شروط الإرث المراجع التالية: الفوائد الجلية لابن باز ص٩، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص١٣، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص٢٩.



١ - تَحَقُّقُ وُجُوْدِ الحَمْلِ فِي الرَّحِم حِيْنَ مَوْتِ المُورِّثِ وَلَوْ نُطْفَةً.

٢ - انْفِصَالُ الحَمْلِ حَيًّا، حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: وُجُودُ السَّبَ المُقْتَضِي لِلإِرْثِ؛ لِأَنَّ الإِرْثَ مُرتَّبٌ عَلَى أَوْصَافٍ؛ كَالقَرَابَةِ أَو الزَّوْجِيَّةِ أَو وَالوَلَاءِ.







# أُسْبَابُ الْإِرْثِ

الأَسْبَابُ لُغَةً: جَمْعُ سَبَبٍ، وَهُوَ: كُلُّ شَيءٍ يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ حِسِّيًا؛ كَالْحَبْلِ، أَوْ مَعْنَوِيًّا؛ كَالْعِلْمِ، وَالسِّينُ وَالْبَاءُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى الْقَطْعِ، ثُمَّ اشْتُقَ مِنْهُ الشَّتْمُ، والآخَرُ يَدُلُّ عَلَى طُولٍ وَامْتِدَادٍ؛ وَمِنْهُ: الحَبْلُ(١).

السَّبَبُ فِي الاصْطِلَاحِ: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ لِذَاتِهِ.

وَأَسْبَابُ الإِرْثِ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَينِ: قِسْمٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالآتِي:

أَوَّلاً: أَسْبَابُ الإِرْثِ المُجْمَعِ عَلَيْهَا ثَلاَثَةٌ، وَهِيَ: النِّكَاحُ، وَالوَلاءُ، وَالنَّسَدُ.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «أَسْبَابُ الْمِيرَاثِ مَحْصُورَةٌ فِي رَحِمٍ، وَنِكَاحٍ، وَوَلَاءٍ» (٢)، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الرَّحَبِيُّ:

أَسْبَابُ مِيْرَاثِ الْوَرَى ثَلَاثَةٌ كُلُّ يُفِيْدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَةُ وَلَا الْوَرَى ثَلَاثَةٌ كُلُّ يُفِيْدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَةُ وَهُنَ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ وَهُنَ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ٣/ ٦٣، لسان العرب ١/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>۲) المغنى ٦/ ٣٩٥.

وَبَيَانُ هَذِهِ الأَسْبَابِ كَالتَّالِي(١):

السَّبَ الأُوَّلُ: النِّكَاحُ: وَهُوَ عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيْحُ وَإِنْ لَم يَحْصُل وَطُءٌ وَلَا خَلُوةٌ، وَدَلِيْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمُ نِصَفُ مَا تَرَكَ أَزُوَجُكُمْ إِن وَطُءٌ وَلَا خَلُوةٌ، وَدَلِيْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمُ نِصَفُ مَا تَرَكَ أَزُوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلَا فَاكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَى مَا تَرَكَى مِنْ بَعَدِ وَصِيَةٍ وَصِيَةٍ يُوصِينَ بِهِا آؤ دَيْنِ وَلَهُنَ الرُّبُعُ ﴿ [النِّسَاء: ١٢] ﴿ إِن لَمْ يَكُن لَمُ مَا تَرَكَمُ مُن بَعَدِ وَصِيَةٍ لَكُمُ وَلَدُ فَإِن كُمْ وَلَدُ فَلَهُنَ الثُمنُ مِمَّا تَرَكَمُ مِن الجَانِبَيْنِ، وَلَكُ فَالرَّوْجَة الِذَوْجَة الِذَوْجَة الْذَوْجَة الْإِنْ مَن الجَانِبَيْنِ، فَالزَّوْجَة الْإِنَّ وَلَهُ مَا تَرْفَعَهُمْ الْذَوْجَة الْإِذَا مَاتَتْ، وَالزَّوْجَة تَرِثُ زَوْجَهَا إِذَا مَاتْ.

وَأَمَّا إِذَا حَصَلَ الطَّلَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَالحُكْمُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ نَوْعِ الطَّلَاقِ وَالظُّرُوفِ المُحِيْطَةِ بِهِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالآتِي:

- ١ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ: لَا يَمْنَعُ التَّوَارُثَ مَا دَامَت الزَّوْجَةُ فِي العِدَّةِ؛
   لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ لَهَا مَا لِلزَّوْجَاتِ مَا دَامَت فِي العِدَّةِ.
- ٢ الطَّلَاقُ البَائِنُ فِي حَالِ الصِّحَةِ: فَإِنَّه يَمْنَعُ التَّوَارُثَ؛ لِانْقِطَاعِ صِلَةِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.
- ٣ الطَّلَاقُ البَائِنُ فِي مَرضِ المَوْتِ: فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ التَّوَارُثَ وَلَو كَانَ بَائِنًا، أَو انْتَهَت العِدَّةُ مَا لَم تَتَزَوَّج الزَّوْجَةُ بآخَرَ أَو تَرْتَدَّ؛ لِأَنَّ بَائِنًا، أَو انْتَهَت العِدَّةُ مَا لَم تَتَزَوَّج الزَّوْجَةُ بآخَر أَو تَرْتَدَّ؛ لِأَنَّ النَّوْجَ أَرَادَ بِطَلَاقِهَا حِرْمَانَ زَوْجَتِهِ مِنَ المِيرَاثِ، فَيُعَامَلُ بِنَقِيضِ الزَّوْجَ أَرَادَ بِطَلَاقِهَا حِرْمَانَ زَوْجَتِهِ مِنَ المِيرَاثِ، فَيُعَامَلُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر في موضوع أسباب الإرث المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ١٨/١، النحقيقات الفوائد الجلية لابن باز ص١٢، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص١٤، التحقيقات المرضيَّة للفوزان ص٣١.



يَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ فَي بَيَانِ أَثَرِ الطَّلَاقِ فِي مَرَضِ المَوْتِ:

- (إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا فِي عِدَّتِهَا، لَمْ يَسْقُطْ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا، مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي المَرَضِ أَوْ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا، مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي المَرَضِ أَوْ الصَّحَّةِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ.. وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيلَاقُهُ، وَيَمْلِكُ إِمْسَاكَهَا بِالرَّجْعَةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَلَا صَدَاقِ جَدِيدٍ.
- وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الصِّحَةِ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، فَبَانَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا،
   لَمْ يَتَوَارَثَا إِجْمَاعًا.
- وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي المرَضِ المخُوفِ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ فِي عِدَّتِهَا، وَرِثَنْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا إِنْ مَاتَتْ.. لأَنَّ عُثْمَانَ ضَيَّ وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ فَبَتَّهَا، وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُنْكُرْ، فَكَانَ إجْمَاعًا.. وَلِأَنَّ هَذَا قَصَدَ قَصْدَ قَصْدًا فَاسِدًا فِي الْمِيرَاثِ، فَعُورِضَ بِنَقِيضٍ قَصْدِهِ؛ كَالْقَاتِلِ قَصَدَ قَصْدَ الْمَيرَاثِ يُعَاقَبُ بِحِرْمَانِهِ» (١).

السَّبَبُ الثَّانِي: الوَلاءُ: وَيُطْلَقُ عَلَى القَرَابَةِ، والْوَاوُ وَاللَّامُ وَالْيَاءُ: أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى قُرْبِ(٢).

وَالمُرَادُ بِهِ: عُصُوبَةٌ سَبَبُهَا نِعْمَةُ المُعْتِقِ عَلَى رَقِيْقِهِ بِالعِتْقِ، فَيَرِثُ بِهِ

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/ ٣٩٥، وصحح الألباني أثر عثمان مع عبد الرحمن بن عوف في الإرواء ٢/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقاييس اللغة ٦/ ١٤٢، لسان العرب ١٥/ ٤٠٧.

**≪X}{()**{**%**X>>►

المُعْتِقُ، وَالعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ مِنْ أَقْرِبَائِهِ، وَدَلِيْلُ هَذَا السَّبَبِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»(١)، حَيْثُ عَلَّقَ عَلَيْهِ الوَلَاءَ عَلَى العِتْقِ.

وَالَّذِي يَرِثُ بِالوَلَاءِ هُوَ المُعْتِقُ، الَّذِي بَاشَرَ العِتْقَ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى، وَعَصَبَتُهُ اَلمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ، لَا بِغَيْرِهِمْ، وَلَا مَعْ غَيْرِهِمْ، لِقَوْلِهِ أَنْثَى، وَعَصَبَتُهُ اَلمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ، لَا بِغَيْرِهِمْ، وَلَا مَعْ غَيْرِهِمْ، لِقَوْلِهِ وَعَصَبَتُهُ المُمْتَقِ اللهُ لِمَعْتِقِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، يَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ الْوَلَاءُ لِمِنْ أَعْتَقَ» فَكُلُّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، يَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، وَسِيَأْتِي تَفْصِيْلُ ذَلِكَ اللهَ بِسَبَبِ هَذَا اللهِ تَقِي، وَسِيَأْتِي تَفْصِيْلُ ذَلِكَ لَاحِقًا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

السَّبَبُ الثَّالِثُ: النَّسَبُ: وَيُرَادُ بِهِ القَرَابَةُ، والنُّونُ وَالسِّينُ وَالْبَاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ قِيَاسُهَا اتِّصَالُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، ومِنْهُ: النَّسَبُ، سُمِّيَ لِاتِّصَالِهِ وَلِاتِّصَالِ بِهِ (٢).

وَيَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّ اتِّصَالٍ بَيْنَ المَيِّتِ وَبَينَ أَيِّ شَخْصٍ آخَرَ يَشْتَرِكُ مَعَهُ فِي وِلَادَةٍ قَرِيْبَةٍ أَوْ بَعِيْدَةٍ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ:

- الأُصُولُ: وَهُم الآبَاءُ وَالأُمَّهَاتُ وَالأَجْدَادُ وَالجَدَّاتُ.
  - الفُرُوعُ: وَهُمْ الأَوْلَادُ وَأَوْلَادُ البَنِينِ وَإِنْ نَزَلُوا.
- الحَوَاشِي: وَهُمْ الإِخْوَةُ وَبَنُوهُم وَإِنْ نَزَلُوا، وَالعُمُومُةُ وَإِن عَلَوا وَبَنُوهُم وَإِنْ نَزَلُوا.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۲۰۲۰)، ورواه مسلم برقم (۱۵۰٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقاييس اللغة ٥/٤٢٣، لسان العرب ١/٥٥٠.

### وَهَذَا السَّبَبُ هُوَ أَقْوَى الأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ مِنْ وُجُوهٍ:

- ١ سَبْقُ وُجُودِهِ، فَإِنَّ الشَّخْصَ فِي وَقْتِ وِلَا دَتِهِ يَكُونُ ابْنًا أَوْ أَخًا وَنَحْوَ ذَلِكَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالوَلَاءِ، فَإِنَّ كُلَّا مِنْهُمَا يَطْرَأ بَعْدَ ذَلِكَ.
  - ٢ أَنَّهُ لَا يَزُولُ، وَالنِّكَاحُ قَدْ يَزُولُ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا مَثَلًا.
  - ٣ أَنَّهُ يَحْجِبُ النِّكَاحَ نُقْصَانًا، وَالوَلَاءَ حِرْمَانًا، وَهُمَا لَا يَحْجِبَانِهِ.
- ٤ أَنَّه يُوْرَثُ بِهِ بِالفَرْضِ وَبِالتَّعْصِيْبِ وَالنِّكَاحُ يُوْرَثُ بِهِ بِالفَرْضِ فَقَطْ وَالنِّكَاحُ يُوْرَثُ بِهِ بِالتَّعْصِيْبِ فَقَطْ.

وَتَأَخَّرَ ذِكْرُ هَذَا السَّبَبِ -وَإِنْ كَانَ هُوَ أَقْوَىَ الأَسْبَابِ- لِطُوْلِ الكَلَامِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الأَحْكَام الآتِيَةِ فِيْهِ.

ثَانِيًا: أَسْبَابُ الإِرْثِ المُخْتَلَفِ فِيْهَا: وَهِيَ كَثِيْرَةٌ، وَأَهَمُّهَا سَبَبَانِ:

السَّبَ الأَوْلُ: جِهَةُ الإِسْلامِ: هَلْ يَرِثُ بِهَا بَيْتُ الْمَالِ أَوْ لَا؟ لِلعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَقْوَالُ (١)، وَالرَّاجِحُ مِنْهَا: أَنَّ جِهَةَ الإِسْلامِ لَيْسَت لِلعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَقُوالُ (١)، وَالرَّاجِحُ مِنْهَا: أَنَّ جِهَةَ الإِسْلامِ لَيْسَت سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الإِرْثِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِ الله سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الإِرْثِ، وَهُو مَذْهَبُ الْحَنفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَأُولُوا اللهُ رَعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ تَعَالَى: ﴿ وَأُولُوا اللهُ رَعَامٍ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَعَلِيمُ اللهُ يَعَلِيمُ اللهُ يَعَلِيمُ اللهُ يَعَلَى اللهُ يَعَلَى أَصْحَابِ الفُرُوضِ، أَوْ يُورَّثُ لِنَوي اللهُ تَعَالَى.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط ۲۹/۲۹، مواهب الجليل ۱۳٦/٤، الحاوي الكبير ۲۲۸/۱۰، المغني ٦/ ٢٩٥.

السَّبَبُ الثَّانِي: جِهَةُ الموَلَاةِ وَالمُعَاقَدَةِ، وَهِيَ: مَا كَانَ يُفْعَلُ فِي الجَاهِلِيَّةِ حَيْثُ كَانَ الرَّجُلُ يَتَعَاقَدُ مَعَ الآخَر بِقَوْلِهِ: «دَمِي دَمُك، وَمَالِي مَالُكَ، تَنْصُرُنِي وَأَنْصُرُكَ، وَتَرِثُنِي وَأَرِثُك» ثُمَّ تَوَارَثُوا فِي الإِسْلَام بِهَذَا الْحَلِفِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَاتَّوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [النِّسَاء: ٣٣]، وَقَد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ هَل بَقِيَ ذَلِكَ فِي الإِسْلَام فَيَكُونَ مِنْ أَسْبَابِ الإِرْثِ أَوْ نُسِخَ؟ عَلَى قَوْلَينِ: وَالرَّاجِحُ مِنْهُمَا أَنَّ وَلَاءَ الحَلِفِ وَالمُعَاقَدَةِ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَكِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفَال: ٧٥]، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «قَالَ أَهْلُ الْعِلْم: كَانَ التَّوَارُثُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَام بِالْحَلِفِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُل: دَمِي دَمُك، وَمَالِي مَالُكَ، تَنْصُرُنِي وَأَنْصُرُكَ، وَتَرثُنِي وَأَرثُك، فَيتَعَاقَدَانِ الْحَلِفَ بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَ، فَيَتَوَارَثَانِ بِهِ دُونَ الْقَرَابَةِ، وَذَلِكَ قَوْلُ الله عَلَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [النِّساء: ٣٣]، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ، وَصَارَ التَّوَارُثُ بِالْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ، فَإِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ، وَلَمْ يُهَاجِرْ، وَرِثَهُ المهَاجِرُونَ دُونَهُ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ ﴾ [الأنفال: ٧٧]، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنَٰبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥]»(١).

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/٣١٧، ومن الأسباب المختلف فيها التي يناسب الإشارة إليها: إسلامه على يديه، وقد اختلف الفقهاء فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له؟ والراجح عدم التوريث بينهما، لقول النبي على: «إنما الولاء لمن أعتق»، ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه، قال ابن قدامة في المغني ٦/٤٣٤: «فإن أسلم الرجل على يدي الرجل، لم يرثه بذلك، في قول عامَّة أهل العلم، منهم الحسن، والشعبي، ومالك، والشافعي وأصحاب الرأى».

## مَوَانِعُ الْإِرْثِ

الموَانِعُ جَمْعُ مَانِعٍ، وَهُوَ فِي اللَّغَةِ: الحَائِلُ بَينَ الشَّيئين، وَهُوَ أَنْ تَحُولَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّيْءِ الَّذِي يُرِيدُهُ، والمِيمُ وَالنُّونُ وَالعَيْنُ أَصْلٌ وَاحِدٌ هُوَ خِلَافُ الإِعْطَاءِ(١).

والمانِعُ فِي الاصْطِلَاحِ: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ، فَهُوَ عَكْسُ الشَّرْطِ.

وَمَوَانِعُ الإِرْثِ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالآتِي (٢):

أَوَّلًا: مَوَانِعُ الإِرْثِ المُجْمَعِ عَلَيْهَا: وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: الرِّقُّ وَالقَتْلُ وَاخْتِلَافُ الدِّيْن.

قَالَ الرَّحبِيُّ:

وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلِ ثَلَاثِ

<sup>=</sup> ومن الأسباب المختلف فيها: الالتقاط، وقد اختلف الفقهاء فيمن التقط طفلاً هل يكون ولاؤه لملتقطه؟ والراجح عدم التوريث بينهما، للأدلة السابقة، وهو قول عامّة الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني ٦/ ٤٣٥: «واللقيط حرٌّ لا ولاء عليه، في قول الجمهور، وفقهاء الأمصار».

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ٥/ ٢٧٨، لسان العرب ٨/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر في موضّوع أسباب الإرث المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ١/٣٣، التحقيقات الفوائد الجلية لابن باز ص ١٢، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص ٢١، التحقيقات المرضيَّة للفوزان ص ٤٥.



رِقٌ وَقَتْ لُ وَاخْتِ لَافُ دِيْنِ فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَالْيَقِيْنِ

المَانِعُ الأَوَّلُ: الرِّقُ لغة: العُبُودِيَّةُ، وَاصطِلَاحًا: هُو عَجْزٌ حُكْمِيٌّ يَقُومُ بِالإِنْسَانِ بِسَبَبِ الكُفْرِ، بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ حَكَمَ عَلَى هَذَا الإِنْسَانِ بِعَدَمِ نَفَاذِ تَصَرُّفِ بِسَبَبِ كُفْرِهِ بِالله، لَا بِسَبَبِ عَدَمٍ حُسْنِ التَّصَرُّفِ كَمَا فِي الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ، فَالمَانِعُ مِنْ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ فِي الرَّقِيْقِ مَانِعٌ حُكْمِيٌّ، وَالمَجْنُونِ، فَالمَانِعُ مِنْ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ فِي الرَّقِيْقِ مَانِعٌ حُكْمِيٌّ، وَالمَانِعُ فِي الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ مَانِعٌ حِسِّيٌّ.

وَالرِّقُّ مَانِعٌ مِنَ الجَانِبَيْنِ، فَالرَّقِيْقُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ؛ لِأَنَّه لَا مُلْكَ لَهُ، وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ.

المَانِعُ الثَّانِي: القَتْلُ: فَقَتْلُ الوَارِثِ لِمورِّثِهِ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ الإِنْسَانُ بِإِجْمَاعِ الفُقَهَاءِ؛ وَذَلِكَ سَدًّا لِنَرِيْعَةِ القَتْلِ وَالإِفْسَادِ فِي الأَرْضِ، وَالإِنْسَانُ طَلُومٌ جَهُولُ، فَلَرُبَّمَا يَغْمُرُهُ حُبُّ المَالِ وَيَسْتَبْطِيءُ حَيَاةً مُورِّثِهِ فَيُقَدِمُ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَيْهِ لِيَسْتَأْثِرَ بِهِذِهِ الثَّرْوَةِ، فَالشَّارِعُ الحَكِيمُ سَدَّ عَلَيْهِ هَذَا الطَّرِيْقَ، القَضَاءِ عَلَيْهِ لِيَسْتَأْثِرَ بِهِذِهِ الثَّرْوَةِ، فَالشَّارِعُ الحَكِيمُ سَدَّ عَلَيْهِ هَذَا الطَّرِيْق، وَجَعَلَ القَتْلُ مَانِعًا مِنْ مَوَانِعِ الإِرْثِ، فَقَالَ ﷺ: "لَا يَرِثُ القَاتِلُ شَيْعًا» (١)، وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا العُمُومِ فِيْمَا إِذَا كَانَ القَتْلُ بِحَقِّ؛ كَالْقَتْلِ شَيْعًا اللهُ مُورِّ فِيْمَا إِذَا كَانَ القَتْلُ بِحَقِّ؛ كَالْقَتْلِ قَصَاصًا أَوْ حَدًّا، أَوْ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنَّ القَاتِلَ يَرِثُ مِنْ مُورِّ فِهُ لِلْأَنَّ وَعَالَ الْعَلْمِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ القَتْلُ بَعِيْرِ الْقَتْلُ عَيْرُ مَضْمُونٍ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: "أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنَ المَقْتُولِ شَيْئًا.. وَالْقَتْلُ المانِعُ مِنَ الإِرْثِ هُو القَتْلُ بِغَيْرِ الْعَمْدِ، وَشِبْهِ العَمْدِ، وَشِبْهِ العَمْدِ،

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود في سننه برقم (٤٥٦٤)، وحسن الألباني إسناده في الإرواء ٦/٨١٨.

وَالْخَطَأِ، وَمَا جَرَى مَجْرَى الْخَطَأِ؛ كَالْقَتْلِ بِالسَّبَبِ، وَقَتْلِ الصَّبِيِّ، وَالْخَطِأِ وَالْمَجْنُونِ، وَالنَّائِمِ، وَمَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا لَمْ يَمْنَعْ اللَّمِيرَاثَ؛ كَالْقَتْلِ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا، أَوْ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ»(١).

وَقَدْ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي القَتْلِ الخَطَأِ كَمَنْ قَتَلَ مُورِّثَهُ فِي حَادِثِ سَيَّارَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَلِ القَتْلُ الخَطَأُ يَمْنَعُ مِنَ المِيرَاثِ قِيَاسًا عَلَى القَتَلِ العَمْدِ؟.

### اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَين (٢):

القَوْلُ الأَوْلُ: أَنَّ القَتْلَ الخَطَأْ يَمْنَعُ مِنَ المِيْرَاثِ، وَهُو قَوْلُ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنابِلَةِ، وَهُو اخْتِيَارُ الشَّيخِ ابْنِ بَازٍ رَحِمَهُ الله، وَقَالَ: «لَا يَرِثُ القَاتِلُ مِنَ المقْتُولِ إِذَا كَانَ قَتْلُهُ عَمْدًا عُدُوانًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْهُ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ خَطَأً أَوْجَبَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ أَو الكَفَّارَةَ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْهُ؛ لِقَوْلِه عَلَيْهِ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ المِيرَاثِ شَيْءٌ» (٣)، وَقَد أَجْمَعَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ الله عَلَى أَنَّ القَاتِلَ لَا يَرِثُ مِنَ المقْتُولِ إِذَا كَانَ قَتْلُهُ عُدُوانًا، لَكِن رَحِمَهُمُ الله عَلَى أَنَّ القَاتِلَ لَا يَرِثُ مِنَ المقْتُولِ إِذَا كَانَ قَتْلُهُ عُدُوانًا، لَكِن لَوْ سَمَحَ الوَرَثَةُ البَاقُونَ أَنْ يُشِرِكُوهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِم إِذَا كَانَ الحَقَّ لَهُمْ وَقَدْ أَسْفَطُوهُ» (يَنْ الحَقَّ لَهُمْ وَقَدْ أَسْفَطُوهُ» (يَا الْمَقْتُولِ إِنَّا الحَقَّ لَهُمْ وَقَدْ أَسْفَطُوهُ» (قَدْ المَقْتُولُ الْمَقْتُولُ الْمَا الْفَاتِلُ الْمَقْتُولُ الْمَانَا الْعَلَى أَنْ يُرِثَ مَعَهُم هَذَا القَاتِلُ؛ لِأَنَّ الحَقَّ لَهُمْ وَقَدْ أَسْفَطُوهُ» (٤).

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط ٢١/ ٢٠، شرح مختصر خليل ٨/ ٢٣٣، البيان ٩/ ٢٣، المغني ٦/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في سننه الكبرى برقم (٦٣٣٣)، والبيهقي في سننه برقم (١٢٢٤٠) وصححه الألباني في الإرواء ٦/١١٧.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ابن باز ۲۰/۲۲۱.



**-<>}**(}(&;<>>-

اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ هَذَا القَوْلِ بِعُمُومِ الأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ القَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْئًا هِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ، وَمِنْهَا قَولُهُ عَلَيْهَ: «لَا يَرِثُ القَاتِلُ شَيْئًا»(١)، فَالأَدِلَّةُ لَم تُفَرِّق بَيْنَ القَتْلِ العَمْدِ أَو القَتْلِ الخَطَأِ.

القَوْلُ النَّانِي: أَنَّ القَتْلَ الخَطَأْ يَمْنَعُ مِن إِرثِ الدِّيةِ فَقَط، وَلَا يَمْنَعُ مِن المِيرَاثِ، وَهُو قَوْلُ المَالِكِيَّةِ، وَهُو اخْتِيَارُ الشَّيخِ ابنِ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ الله وَقَالَ: "فَإِذَا عَلِمْنَا يَقِيْنًا أَنَّ هَذَا الوَارِثَ لَم يَتَعَمَّد القَتْلَ، فَإِنَّنَا لَا الله وَقَالَ: "فَإِذَا عَلِمْنَا يَقِيْنًا أَنَّ هَذَا الوَارِثَ لَم يَتَعَمَّد القَتْلَ، فَإِنَّنَا لَا نَمْنَعُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ استَحَقَّ الميرَاث، فَكَيْفَ نَحْرِمُهُ مِنْهُ؟ وَهَذَا يَقَعُ كَثِيْرًا...، وَلِهذَا كَانَ مَذْهَبُ الإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ الله فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَصَحَّ المذَاهِبِ.. وَلَكِن هَلْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ الَّتِي سَيَبْذُلُهَا؟ لَا يَرِثُ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ عُرُمُ عَلَيْهِ، فَيَرِثُ مِنَ المَالِ لَا مِنَ الدِّيَةِ الَّتِي سَيَبْذُلُهَا؟ لَا يَرِثُ؛ لِأَنَّ الدِّيَة عُرُمُ عَلَيْهِ، فَيَرِثُ مِنَ المَالِ لَا مِنَ الدِّيَةِ الَّتِي سَيَبْذُلُهَا؟ لَا يَرِثُ؛ لِأَنَّ الدِّيَة عُرُمُ عَلَيْهِ، فَيَرِثُ مِنَ المَالِ لَا مِنَ الدِّيَةِ الَّتِي سَيَبْذُلُهَا؟ لَا يَرِثُ؛ لِأَنَّ الدِّيَةِ الْتَي مَن الدِّيةِ اللهِ مِنَ الدِّيةِ اللهُ فِي مَا لَا اللهِ لَوْ مِنَ الدِّيةِ الْتَهِ مَا اللهَ عَنَ المَالِ لَا مِنَ الدِّيةِ الْتَهِ مَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هَا اللهُ اللّهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْعُلُولُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهِ المُنْ اللهُ المُلُولُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المِنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُلْعُ اللهُ المُنْ

اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ هَذَا القَوْلِ بِأَنَّ مِيرَاثَ الإِنْسَانِ مِنْ مُورِّثِهِ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَجَاءَ تَخصِيْصُ قَاتِلِ العَمْدِ بِالْإِجْمَاعِ، فَوَجَبَ البَقَاءُ عَلَى الظَّاهِرِ فِيمَا سِوَاهُ، وَتُحمَلُ الأَحَادِيثُ الوَارِدَةُ عَلَى القَتْلِ العَمْدِ دُونَ مَا سِوَاهُ.

وَيُنَاقَشُ: بِأَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ القَاتِلَ لَا يَرِثُ وهِيَ لم تُفَرِّق.

وَالرَّاجِحُ هُوَ القَوْلُ الأُوَّلُ، فَالقَاتِلُ يُمْنَعُ مِنَ المِيْرَاثِ لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود في سننه برقم (٤٥٦٤)، وحسن الألباني إسناده في الإرواء ١١٨/٦.

<sup>(</sup>۲) الشرح الممتع ۱۱/۳۱۹.

الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَسدًّا لِذَرِيعَةِ الاحْتِيَالِ عَلَى قَتْلِ المورِّثِ وَادِّعَاءِ أَنَّهُ كَانَ خَطأً.

المانع الثَّالِثُ: اخْتِلَافُ الدِّيْنِ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ المورِّثُ عَلَى مِلَّةٍ، وَالوَارِثُ عَلَى مِلَّةٍ أُخْرَى، وَتَحْتَ ذَلِكَ مَسْأَلْتَانِ:

الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: حُكْمُ إِرْثِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ، وَإِرْثِ الْكَافِرِ مِنَ الْمَسْلِم. الْمُسْلِم.

اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الكَافِرِ لَا يَرِثُ مِنَ المُسْلِمِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي إِرْثِ المُسْلِمِ مِنَ الكَافِرِ، وَالصَّحِيْحُ أُنَّهُ لَا يَرِث مُنْهُ، وَهُو قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ؛ لِقَوْلِهِ عِنْ : «لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلَا المُسْلِمُ الكَافِرَ")، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الكَافِرَ لَا يَرِثُ المُسْلِمَ، وقَالَ عَمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءُ: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ.. لَمَا رَوَى أُسَامَةُ بْنُ رَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلَا المُسْلِمُ لَيْ وَيَوى أَسُامَةُ بْنُ الكَافِرَ المُسْلِمَ، وَلَا المُسْلِمُ الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلَا المُسْلِمُ الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلَا المُسْلِمُ الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلَا المُسْلِمُ الكَافِرُ المُسْلِمُ مَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ الكَافِرُ المُسْلِمَ وَالْكَافِرُ المُسْلِمُ وَالْكَافِرِ، فَلَمْ يَرِثُ الولَايَةَ مُنْقَطِعَةٌ بَيْنَ المُسْلِمَ وَالْكَافِرِ، فَلَمْ يَرِثُهُ، وَلِأَنَّ الولَايَةَ مُنْقَطِعَةٌ بَيْنَ المُسْلِمَ وَالْكَافِرِ، فَلَمْ يَرِثُهُ، وَلَا اللهُ يَتَوارَثُ كَمَا لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ وَالْكَافِرِ، فَلَمْ يَرِثُهُ، وَلَا اللهُ يَرِثُ المُسْلِمَ وَالْكَافِرِ، فَلَمْ يَرِثُهُ، وَلَوْد بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ يَرِثُ المُسْلِمَ وَالْكَافِرُ المُسْلِمَ وَالْكَافِرِ، فَلَمْ يَرِثُ المُسْلِمَ وَالْكَافِرُ المُسْلِمَ اللّهُ اللهُ يَرْثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ اللهُ اللهُ يَرْثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ اللهَ اللهُ المُسْلِمَ اللهُ المُسْلِمَ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ اللهُ المُسْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري برقم (۲۷۱٤) ورواه مسلم برقم (۱۲۱٤).

<sup>(</sup>٢) المغني ٦/٣٦٧، واستثنى بعض الفقهاء إلَّا أن يكون الكافر عبده أو أمته، لقوله على الله المسلم النصراني إلَّا أن يكون عبده أو أمته»، والحديث ضعيف، وعلى فرض صحته: فيمكن حمله على أنَّ ما بيد العبد الميِّت يكون لسيده كما في الحياة؛ لأنَّه سمَّاه عبدًا، والعبد لا مُلكَ له، وما بيده لسيده. ينظر إرواء الغليل ٦/ ١٥٥٠.



المَسْأَلةُ الثَّانِيَةُ: حُكْمُ تَوَارُثِ الكُفَّارِ بعضِهِمْ مِنْ بَعْضِ إذا تَرَافَعُوا إِلَينَا.

لَا يَخْلُو الحَالُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الوَارِثُ وَالمورِّثُ عَلَى مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ يَكُونَا عَلَى مِلَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالآتِي:

الحَالَةُ الأُوْلَى: أَنْ يَكُونَ الوَارِثُ وَالمورِّثُ عَلَى مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ؟ كَاليَهُوْدِيَّةِ مَثَلًا، فَفِي هَذِهِ الحَالَةِ يَرِثُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ؟ وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي:

١ - قَوْلُهُ ﷺ: «لَا يَرِثُ الكَافِرُ المسْلِمَ» فَالحَدِيْثُ يَدُلُ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ الكُفَّارَ يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ.

٢ - قَوْلُهُ عَلَيْةِ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»(١) فَالَحدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
 أَهْلَ المِلَّةِ الوَاحِدَةِ يَرثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الوَارِثُ عَلَى دِيْنٍ مُخَالِفٍ لِدِيْنِ المورِّثِ؟ كَالْيَهُودِيِّ مَعَ النَّصْرَانِيِّ، فَهَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ؟ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ كَالْيَهُودِيِّ مَعَ النَّصْرَانِيِّ، فَهَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ؟ اخْتَلَفِهِمْ فِي الكُفْرِ فِي هَذِه الحَالَةِ عَلَى أَقْوَالٍ، وَخِلَافُهُم مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الكُفْرِ فَي هَذِه الحَالَةِ عَلَى أَقْوَالٍ، وَخِلَافُهُم مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الكُفْرِ نَفْسِهِ، هَلْ هُوَ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ مِلَلٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ أَقْوَالٌ، وَالرَّاجِحُ مِنْهَا: أَنَّ الكُفْرَ مِلَلٌ شَتَى فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ أَهْلِ المِلَّتِينِ المُخْتَلِفَتِينِ، وَهُو قَوْلُ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود برقم (۲۹۱۱)، والترمذي برقم (۲۱۰۷) وحسن الألباني إسناده في الإرواء ٦/ ١٢١.

- ا قَوْلُهُ ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»، فَالحَدِيْثُ نَصُّ عَلَى أَنَّهُ لَا
   تَوَارُثَ مَعْ اخْتِلَافِ المِلَّةِ بَيْنَ الوَارِثِ وَالمُورِّثِ.
- ٢ أَنَّ كُلَّ فَرِيقَيْنِ مِنْهُمْ لَا مُوَالَاةً بَيْنَهُمْ، وَلَا اتِّفَاقَ فِي دِينٍ، فَلَمْ يَرِثْ
   بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛ كَالمُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ.

قَالَ ابْنُ قُدَامَة فِي بَيَانِ الحَالَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ: ﴿ فَأَمَّا الْكُفَّارُ فَيَتَوَارَثُونَ ، إِذَا كَانَ دِينُهُمْ وَاحِدًا ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِيهِ خِلَافًا ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَى الْأَ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا ، وَقَوْلُهُ: ﴿لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ ﴾ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا ، وَقَوْلُهُ: ﴿لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ﴾ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَهْلَ المِلَّةِ الوَاحِدَةِ يَرِثُ بَعْضُهُمْ يَتُوارَثُ أَهْلُ الْمِلَّةِ الوَاحِدَةِ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . فَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ ، فَرُوي عَنْهُ ، أَنَّ الْكُفْرَ مِلَلٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . وَرُوي عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّ الْكُفْرَ مِلَلٌ كُلَّهُ مِلَّةُ وَاحِدَةٌ ، يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَهُو قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُو قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُو أَصَحُّ الْأَقْوَالِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى ﴾ (1).

ثَانِيًا: مَوَانِعُ الإِرْثِ المُخْتَلَفِ فِيْهَا: ذَكَرَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ حَالَاتٍ قَدْ تَمْنَعُ التَّوَارُثَ، مِنْهَا:

١ - اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ: وَالمُرَادُ بِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ: أَنْ يَكُوْنَ المُتَوَفَّى مُقِيْمِينَ فِي دَارِ الكُفْرِ، أَوْ العَكْسِ، مُقِيْمًا فِي دَارِ الإِسْلَامِ وَوَرَثَتُهُ مُقِيْمِينَ فِي دَارِ الكُفْرِ، أَوْ العَكْسِ، فَاخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنَ التَّوَارُثِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ فِي فَاحْتِلَافُ الدَّارَيْنِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ إِجْمَاعًا، فَالمسْلِمُ يَرِثُ المسْلِمَ، وَأَمَّا اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ بَيْنَ غَيْرِ إِحْمَاعًا، فَالمسْلِمُ يَرِثُ المسلِمَ، وَأَمَّا اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ بَيْنَ غَيْرِ

<sup>(</sup>۱) المغنى ٦/ ٣٦٨ مختصراً.





المُسْلِمِيْنَ فَقَدْ اخْتُلِفَ فِيْهِ: هَلْ هُوَ مَانِعٌ مِنَ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمْ أَمْ لَا؟ وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّوَارُثِ بَيْنَ غَيْرِ المُسْلِمِيْنَ، كَمَا لَا يَمْنَعُ التَّوَارُثِ بَيْنَ غَيْرِ المُسْلِمِيْنَ، كَمَا لَا يَمْنَعُ التَّوَارُثُ بَيْنَ المسْلِمِيْنَ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «وَقِيَاسُ المَذْهَبِ عِنْدِي: التَّوَارُثُ بَيْنَ المسلِمِيْنَ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «وَقِيَاسُ المَذْهَبِ عِنْدِي: أَنَّ المُلْومِيْنَ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ وِيَارُهُمْ وَيَاسُ المَذْهِ بَعْدُومِيَاسُ المَدْهُمْ وَلَا يَصِحُ فِيهِمْ قِيَاسٌ، وَلَمْ يَرِدْ بِتَخْصِيصِهِمْ نَصُّ، وَلَا يَصِحُ فِيهِمْ قِيَاسٌ، فَيَجِبُ العَمَلُ بِعُمُومِهَا»(١).

- ٢ اللّعانُ: فَلَا يَرِثُ المُلَاعِنُ زَوْجَتَهُ الَّتِي لَاعَنَ مِنْهَا وَلَا تَرِثُهُ هِي،
   وَقَدْ عَدَّهُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ مِنْ مَوَانِعِ الإِرْثِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّ هَذَا المَانِعَ يَدْخُلُ فِي انْتِفَاءِ عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا، فَيَكُونُ عَدَمُ الإِرْثِ هُنَا لِعَدَمِ وُجُوْدِ سَبَبِ الإِرْثِ وَلَيْسَ لِوُجُودِ مَانِعِ مِنَ الإِرْثِ.
- ٣ الزِّنَى: فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ وَلَدِ الزِّنَا مِنْ أبيه؛ لعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ عَدَّهُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ مِنْ مَوَانِعِ الإِرْثِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّ هَذَا المَانِعَ يَدْخُلُ فِي عَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ، فَيَكُونُ عَدَمُ الإِرْثِ هُنَا لِعَدَم وُجُوْدِ سَبَبِ الإِرْثِ وَلَيْسَ لِوُجُوْدِ مَانِع مِنَ الإِرْثِ.
- الدَّوْرُ الحُكْمِيُّ: وَهُوَ أَنْ يَلْزَمَ مِنَ التَّوْرِيْثِ عَدَمُهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُقِرَّ أَوْرَيْثِ عَدَمُهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُقِرَّ أَعَدُ وَرَثَةِ المُتَوَقَّى بِمَنْ يَحْجِبُهُ حِرْمَانًا، كَمَا إِذَا أَقَرَّ شَقِيْقُ المُتَوَقَّى إِمَنْ يَحْجِبُهُ حِرْمَانًا، كَمَا إِذَا أَقَرَّ شَقِيْقُ المُتَوَقَّى بِمَنْ يَحْجِبُهُ إِذ فِي هَذِهِ الحَالَةِ: يَثْبُتُ نَسَبُ الابْنِ بِابْنٍ لِلمُتَوَقَّى مَجْهُولِ النَّسَبِ، إِذ فِي هَذِهِ الحَالَةِ: يَثْبُتُ نَسَبُ الابْنِ لِلمُتَوَقَّى وَلَكِنْ لَا يَرِثُ؛ لِأَنَّهُ لَو وَرِثَ الابْنُ فَسَيحْجِبُ الأَخَ، فَلَا لِلمُتَوقَّى وَلَكِنْ لَا يَرِثُ؛ لِأَنَّهُ لَو وَرِثَ الابْنُ فَسَيحْجِبُ الأَخَ، فَلَا

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/٣٦٩.





يَكُونَ الأَّخُ وَارِثًا فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّ هَذَا المَانِعَ لَا يَكُونُ المِيْرَاثُ لِلاَبْنِ لِأَنَّ الإِقْرَارَ يُثْبِتُ النَّسَبَ، وَيَكُونُ المِيْرَاثُ لِلاَبْنِ لِأَنَّ الإِقْرَارَ يُثْبِتُ النَّسَبَ، وَإِذَا ثَبَتَ الإِرْثُ، لِأَنَّهُ فَرْعٌ عَنْهُ.

- الرِّدَّةُ: اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ المُرْتَدَّ لَا يَرِثُ أَحَدًا، وَاخْتَلَفُوا هَلِ الرِّدَّةُ مَانِعٌ مُسْتَقِلٌ أَو مُلْحَقَةٌ بَالكُفْرِ الأَصْلِيِّ؟ وَالخِلَافُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ لَفْظِيٌّ؛ لِأَنَّ المَنْعَ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَمَالُ المرْتَدِّ فَيَ ٌ لِبَيْتِ مَالِ المَسْلِمُ الْكَافِر، وَلَا الْكَافِر، اللَّهُ الْكَافِر، وَلَا الْكَافِر، اللَّهُ الْكَافِر، وَلَا الْكَافِر، اللَّهُ الْكَافِر، وَلَا الْكَافِر، اللَّهُ الْكَافِر، وَلَا الكَافِر، وَلَا الكَافِر، فَلَا المُسْلِم، وَقَوْلِهِ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَى»، وَلِأَنَّهُ كَافِر، فَلَا المُسْلِم، وَقَوْلِهِ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَى»، وَلِأَنَّهُ كَافِر، فَلَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَى»، وَلِأَنَّهُ كَافِر، فَلَا المُسْلِم، وَلَا نَعْلَمُ خِلافًا اللَّيْنِ اللَّهُ لِي يَرِثُ أَهْلِ الْبَيْقِ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلافَهُمْ؛ وَذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَنَّ المُرْتَدَّ لا يَرِثُ أَحَدًا، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَنَّ المُرْتَدَّ لا يَرِثُ أَحَدًا، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّاعُي، وَلا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلافَهُمْ؛ وَذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ الدِينِ النَّيِ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلافَهُمْ؛ وَذَلِكَ يَرِثُ كَافِرٌ مُسْلِمًا»، وَلا يَرِثُ كَافِرٌ مُسْلِمًا»، وَلا يَرِثُ كَافِرٌ مُسْلِمًا»، وَلا يَرِثُ كَافِرٌ مُسْلِمًا»، وَلا يَرِثُ كَافِرٌ مُسْلِمًا اللَّينِ النَّذِي انْتَقَلَ النَّيْ اللَّيْنِ الَّذِي انْتَقَلَ اللَّيْهِ» (١٠).





# بَيَانُ الْوَرَثَةِ وَأَنْوَاعُ الْإِرْثِ

### المَسْأَلَةُ الأُوْلَى: بَيَانُ الْوَرَثَةِ:

#### • الوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ:

المُجْمَعُ عَلَى إِرْثِهِم مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ عَلَى سَبِيْلِ الإِجْمَالِ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى سَبِيْلِ الإِجْمَالِ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى سَبِيْلِ التَّفْصِيْلِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالآتِي (١):

- الابِنُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يُوصِيكُ لِللَّهُ فِي أَوْلَاكُم لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ اللَّهُ فِي الْفِيرَاثِ عَلَى النَّسَاء: ١١]، وَبُدِىءَ بِالابْنِ لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ فِي المِيْرَاثِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الوَرَثَةِ.
- ٢ ابْنُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ بِمَحْضِ الذُّكُورِ، قِيَاسًا عَلَى الابْنِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِمْ «بِمَحْضِ الذُّكُورِ»: ابْنُ بِنْتِ الابْنِ، وَكُلُّ ابْنِ كَانَ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى المَيِّتِ أُنْثَى.
  - ٣ الأَب، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلِأَبُولِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ﴾ [النَّسَاء: ١١].
- الجَدُّ مِنْ قِبَلِ الأَبِ وَإِنْ عَلَا بِمَحْضِ الذُّكُورِ؛ لِدُخُولِهِ فِي مُسَمَّى
   الجَدُّ مِنْ قِبَلِ الأَمِّ؛ كَأَبِي
   الأَبِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِمْ «مِنْ قِبَلِ الأَبِ»: الجَدُّ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ؛ كَأَبِي

<sup>(</sup>۱) ينظر في موضوع الوارثين من الرجال المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ١/ ٤٢، الفوائد الجلية لابن باز ص١٤، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص٦٥.

الأُمِّ، فَهُوَ مِنْ ذَوي الأَرْحَامِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِمْ «بِمَحْضِ الذُّكُورِ»: كُلُّ جَدِّ أَدْلَى بِأُنْثَى مِنْ جِهَةِ الأَبِ؛ كَأَبِي أَمِّ الأَبِ.

- الأَخُ الشَّقِيْقُ.
  - ٦ الأَخُ لِأَبِ.

٧ - الأَخُ لِأُمِّ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أَوِ آمْرَأَةٌ لَا مُورَثُ كَلَةً أَوْ أَخُتُ فَلِكُلِ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ﴾ [النِّسَاء: ١٢]، وَالمُرَادُ بِالآيَةِ: الأَخُ لِأُمِّ.

٨ - ابْنُ الأَخِ الشَّقِيقِ وَإِنْ نَزَل.

٩ - ابْنُ الأَخِ لِأَبٍ وَإِنْ نَزَل.

١٠ - العَمُّ الشَّقِيْقُ وَإِنْ عَلَا.

١١ - العَمُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا.

١٢ - ابْنُ العَمِّ الشَّقِيْقِ وَإِنْ نَزَل.

١٣ - ابْنُ العَمِّ لِأَبٍ وَإِنْ نَزَل.

وَالدَّلِيْلُ عَلَى إِرْثِهِم قَوْلُهُ ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٧٣٢)، ورواه مسلم برقم (١٦١٥).



- ١٥ المُعْتِقُ وَعَصَبَتُهُ المُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّمَا اَلوَلاَءُ لِمنْ أَفْسِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّمَا اَلوَلاَءُ لِمنْ أَعْتَقَ»(١).

يَقُوْلُ الرَّحبِي فِي الوَارِثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ:

والوارِثونَ مِنَ الرِّجالِ عَشَرَةُ الاَبْنُ وابْنُ الاَبنِ مَهمَا نَزَلا الاَبْنُ وابْنُ الاَبنِ مَهمَا نَزَلا والأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهاتِ كَانَا والأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهاتِ كَانَا وابنُ الأَخِ المدْلِي إِلَيهِ بِالأَبِ والعمُّ وابنُ العَمِّ مِنْ أَبيهِ والحَمَّ وابنُ العَمِّ مِنْ أَبيهِ والدَّوْ والمعتِقُ ذُو الوَلاءِ والمعتِقُ ذُو الوَلاءِ

أَسْماؤُهُمْ مَعْروفَةٌ مُشْتَهِرَهُ والأَبُ والْـجَـدُّ لَـهُ وإِنْ عَـلا قَـدْ أَنْـزَلَ الـلهُ بِـهِ الـقُـرآنَـا فَاسْمَعْ مَقالًا لَيْسَ بِالمكذَّبِ فاشْكُرْ لِذي الإِيجازِ والتَّنْبيهِ فُحُمْلَةُ النَّدُكورِ هَـؤلاءِ

#### • الوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ:

المُجْمَعُ عَلَى إِرْثِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ عَلَى سَبِيْلِ الإِجْمَالِ، وَعَشْرٌ عَلَى سَبِيْلِ الإِجْمَالِ، وَعَشْرٌ عَلَى سَبِيْلِ التَّفْصِيْلِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالآتِي (٢):

- ١ البِنْتُ.
- ٢ بِنْتُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا بِمَحْضِ الذُّكُورِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٢٠٦٠)، ورواه مسلم برقم (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: في موضوع الوارثات من النساء المراجع التالية: العذب الفائض للشمري / ١٤٤، الفوائد الجلية لابن باز ص١٤، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص٦٩.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي آوللدِكُم ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنْتَيَيْنَ ﴾ [النَّسَاء: ١١].

وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا «وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا»: بِنْتُ بِنْتِ الاَبْنِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا «بِمَحْضِ الذُّكُورِ؛ كَبِنْتِ «بِمَحْضِ الذُّكُورِ؛ كَبِنْتِ الْبِنْ بِنْتِ الاَبْنِ. الْبِنْ بِنْتِ الاَبْنِ.

- ٣ الأُمُّ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَا ۗ وَوَرِثَهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُلُثُ ﴾ [النِّسَاء: ١١].
  - ٤ الجَدَّةُ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ، وَأُمَّهَاتُهَا المُدْلَيَاتُ بِإِنَاثٍ خُلَّصٍ.
- - الجَدَّةُ مِنْ جِهَةِ الأَبِ، وَأُمَّهَاتُهَا المُدْلَيَاتُ بِإِنَاثٍ خُلَّصٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ وَأُمَّهَاتُهَا المُدْلَيَاتُ بِإِنَاثٍ خُلَّصٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَى لَلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمُّ (١).

والجَدَّةُ المُدْلِيَةُ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ؛ كَأُمِّ أَبِي الأُمِّ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الأَبِ؛ كَأُمِّ أَبِي أُمِّ الأَبِ، فَهِيَ مِنْ ذَوِي أَبِي الأُمِّ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الأَبِ؛ كَأُمِّ أَبِي أُمِّ الأَبِ، فَهِيَ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ، قَالَ ابنُ قُدَامَة: «وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى الأَرْحَامِ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاء، قَالَ ابنُ قُدَامَة: «وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الجَدَّةَ المُدْلِيَةَ بِأَبٍ غَيْرِ وَارِثٍ لا تَرِث، وَهِيَ كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ، كَأُمِّ أَبِي الأُمِّ»(٢).

٦ - الأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ.

٧ - الأُخْتُ لِأَبِ.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في سننه برقم (۲۸۹۰) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>۲) المغني ٦/ ٣٠٠.



لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِ ٱمْرُأَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصَفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُ ﴾ [النّساء: ١٧٦].

- ٨ الأُخْتُ لِأُمِّ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أَوِ المُورَادُ السُّدُسُ ﴿ وَالنَّسَاء: ١٢]، وَالمُرَادُ السُّدُسُ ﴿ وَالنَّسَاء: ١٢]، وَالمُرَادُ بِالآيَةِ: الأُخْتُ لِأُمِّ.
- ٩ الزَّوْجَةُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ ثَ الرُّبُعُ ﴾ ﴿ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ
   وَلَدُّ ﴾ [النِّسَاء: ١٢].
  - ١٠ المُعْتِقَةُ: لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّمَا ٱلْوَلَاءُ لِمِنْ أَعْتَقَ ﴾(١).

يَقُوْلُ الرَّحبِيُّ فِي الوَارِثَاتِ مِنَ النِّسَاءِ:

والوَارِثَاثُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ لَم يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَرْعُ بِنْتُ وَبِنْتُ ابِنٍ وَأُمِّ مُشْفِقَة وَزَوْجَةٌ وَجَلَّةٌ وَمُعْتِقَة والأُخْتُ مِنْ أيِّ الجِهَاتِ كَانَتْ فَهِ ذِهِ عِدَّتُهُ مِنْ بَانَتْ

### حُكْمُ انْفِرَادِ أَحَدِ الوَرَثَةِ، وَحُكْمُ اجْتِمَاعِهِم:

- مَنْ انْفَرَدَ مِنَ الرِّجَالِ يَحُوزُ جَمِيْعَ المَالِ إِلَّا الزَّوْجَ، وَمَنْ انْفَرَدَتْ مِنَ الْفَرَدَتْ مِنَ الْفَرَدَ مِنَ الْفَرَدَتْ مِنَ النِّسَاءِ تَحُوزُ جَمِيْعَ المَالِ إِلَّا الزَّوْجَةَ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ لِاحِقًا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.
  - وَأَمَّا اجْتِمَاعُ الوَرَثَةِ فَلَهُ أَرْبَعُ صُورٍ:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٢٠٦٠)، ورواه مسلم برقم (١٥٠٤).

- ١ إِذَا اجْتَمَعَ كُلُّ الرِّجَالِ وَرِثَ مِنْهُم ثَلَاثَةٌ: الأَبُ، وَالابْنُ، وَالزَّوْجُ.
- إِذَا اجْتَمَعَ كُلُّ النِّسَاءِ وَرِثَ مِنْهُنَّ خَمْسٌ: البِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ،
   وَالأُمُّ، وَالزَّوْجَةُ، وَالأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ.
- إِذَا اجْتَمَعَ الذُّكُورُ وَالإِنَاثُ فَيْمَا إِذَا مَاتَتْ الزَّوْجَةُ، وَرِثَ خَمْسَةٌ:
   الأَبوَانِ، وَالوَلَدَانِ، وَالزَّوْجُ.
- إِذَا اجْتَمَعَ الذُّكُورُ وَالإِنَاثُ فِيما إَذَا مَاتَ الزَّوْجُ، وَرِثَ خَمْسَةٌ:
   الأَبَوَانِ، وَالوَلَدَانِ، والزَّوْجَةُ.

## المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْوَاعُ الْإِرْثِ، وَأَقْسَامُ الْوَرَثَةِ.

أَنْوَاعُ الإِرْثِ: الإِرْثُ نَوْعَانِ: فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ(١).

وَالْفَرْضُ لُغَةً: يُطْلَقُ عَلَى التَّقْدِيْرِ، وَاصْطِلَاحًا: نَصِيْبٌ مُقَدَّرُ شَرْعًا لِوَارِثٍ خَاصِّ.

وَالتَّعْصِيْبُ لُغْةً: الشِّدَّةُ وَالقُوَّةُ وَالإَحَاطَةُ، وَعَصَبَةُ الرَّجُلِ قَرَابَتُهُ لِأَبِيهِ، وَاصْطِلَاحًا: هُوَ الإِرْثُ بِلَا تَقْدِيرٍ.

وَسَيَأْتِي الْحَدِيْثُ عَنْ كُلِّ مِنْهُمَا بِالتَّفْصِيلِ لَاحِقًا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

أَقْسَامُ الوَرَثَةِ: يَنْقَسِمُ الوَرَثَةُ بِاعْتِبَارِ الإِرْثِ بِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ إِلى أَرْبَعَةِ أَقْسَام:

<sup>(</sup>۱) ينظر في موضوع أنواع الإرث المراجع التالية: الفوائد الجلية لابن باز ص١٥، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٢٣، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص٧٢.



القِسْمُ الأُوَّلُ: مَنْ يَرِثُ بِالفَرْضِ فَقَط، وَهُم سَبْعَةٌ: الأُمُّ، وَالأَخُ لِأُمِّ، وَالأُخْتُ لِأُمِّ، وَالجَدَّةُ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ، وَالجَدَّةُ مِنْ جِهَةِ الأَبِ، وَالزَّوْجُ، وَالزَّوْجَةُ.

القِسْمُ الثَّانِي: مَنْ يَرِثُ بِالتَّعْصِيْبِ فَقَط، وَهُم اثنَا عَشَرَ: الابْنُ، وابْنُ الابْنُ الابْنِ وَإِنْ نَزَل، وَالأَّخُ الشَّقِيْقُ، وَالأَّخُ لِأَبٍ، وَابْنُ الأَخِ الشَّقِيْقِ وَإِنْ نَزَل، وَالأَخُ الشَّقِيْقُ وَإِنْ عَلَا، وَالْعَمُّ لِأَبٍ وَإِنْ نَزَلَ، وَالْعَمُّ الشَّقِيْقُ وَإِنْ عَلَا، وَالْعَمُّ لِأَبٍ وَإِنْ نَزَلَ، وَالْعَمُّ الشَّقِيْقُ وَإِنْ عَلَا، وَابْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ وَإِنْ نَزَلَ، وَالمعْتِقَةُ، وَالمعْتِقَةُ، وَالمعْتِقَةُ، وَالمعْتِقَةُ.

القِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ يَرِثُ بِالفَرْضِ تَارَةً، وَبِالتَّعْصِيبِ تَارَةً، وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا تَارَةً أُخْرَى، وَهُم اثْنَان: الأَبُ، الجَدُّ، وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالآتِي:

أَوَّلاً: يَرِثُ كُلُّ مِنْهُمَا بِالفَرْضِ وَحْدَهُ وَهُوَ: السُّدُسُ، فِي حَالَتَينِ:

البّنِ أَوْ ابْنِ الابْنِ، حَيْثُ يَرِثُ (الأَبُ/الجَدُّ) السُّدُس،
 وَالبَاقِي يَكُونُ لِلمَوجُودِ مِنْهُمَا، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| 1      | أب/ جد    |
|--------|-----------|
| الباقي | ابن الابن |

| 17     | أب/ جد |
|--------|--------|
| الباقي | ابن    |

٢ - إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَصْحَابُ فُرُوضٍ، وَلَمَ يَبْقَ بَعْدَهَا إِلَّا بِقَدْرِ
 (السُّدُس) أَوْ أَقَلَّ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| 1 1      | زوج    |
|----------|--------|
| <u>'</u> | أم     |
| <u>Y</u> | بنتان  |
| 1        | أب/ جد |

| 1 1                                            | زوج    |
|------------------------------------------------|--------|
| <del>Y</del>                                   | بنتان  |
| <u>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </u> | أب/ جد |

ثَانِيًا: يَرِثُ كُلُّ مِنْهُمَا بِالتَّعْصِيبِ فَقَط إِذَا خَلَا عَنْ الفَرْعِ الوَارِثِ مِنْ ذَكَر أَوْ أُنْثَى، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| <u>'</u> | أم     |
|----------|--------|
| الباقي   | أب/ جد |

| 1 1    | زوجة   |
|--------|--------|
| الباقي | أب/ جد |

ثَالِثًا: يَجْمَعُ كُلُّ مِنْهُمَا بِيْنَ الفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ إَذَا كَانَ مَعَهُ أُنْثَى مِنَ الفُرُوعِ وَبَقِيَ بَعْدَ الفَرْضِ أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| <u>\( \lambda \) \( \lambda \) \( \lambda \)</u> | زوجة   |
|--------------------------------------------------|--------|
| <u>'</u>                                         | بنت    |
| $\frac{1}{7}$ + الباقي                           | أب/ جد |

| 1        | بنت    |
|----------|--------|
| 17       | أم     |
| + الباقي | أب/ جد |

القِسْمُ الرَّابِعُ: مَنْ يَرِثُ بِالفَرْضِ تَارَةً، وَبِالتَّعْصِيبِ تَارَةً، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَهُمْ أَرْبَعَةُ: البِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، وَالأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ، وَالأُخْتُ لِلْأَخْتُ الشَّقِيْقَةُ، وَالأُخْتُ لِأَبِ، فَيَرِثْنَ بِالفَرْضِ إِذَا لَم يَكُنْ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ، وَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ إِذَا لَم يَكُنْ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ، وَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ،





### • مِثَالُ الإِرْثِ بِالفَرْضِ دُوْنَ التَّعْصِيبِ:

| <u>'</u> | بنت ابن |
|----------|---------|
| الباقي   | عم      |

| <u>'</u> | بنت     |
|----------|---------|
| الباقي   | أخ شقيق |

## • مِثَالُ الإِرْثِ بِالتَّعْصِيبِ دُوْنَ الفَرْضِ:

| الباقي | أخ شقيق   |
|--------|-----------|
|        | أخت شقيقة |
| 1 1    | زوجة      |

| الباقي | بنت |
|--------|-----|
|        | ابن |
| 17     | أم  |





# الفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ

الفَرْضُ لُغَةً يُطْلَقُ عَلَى: الحَزِّ، وَالقَطْعِ، وَالتَّقْدِيْرِ، والفَاءُ وَالرَّاءُ وَالرَّاءُ وَالطَّادُ أَصْلُ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَأْثِيرِ فِي شَيْءٍ مِنْ حَزِّ أَوْ غَيْرِهِ (١).

والفَرْضُ اصْطِلَاحًا: هُوَ النَّصِيبُ المُقَدَّرُ شَرْعًا لِوَارِثٍ خَاصِّ، لَا يُزَادُ إِلَّا بِالرَّدِ، وَلَا يَنْقُصُ إِلَّا بِالعَوْلِ(٢).

فَقَوْلُهُم: «النَّصِيبُ المُقَدَّرُ» يَخْرُجُ بِهِ التَّعْصِيبُ لِعَدَم تَقْدِيرِه.

وَقَوْلُهُم: «شَرْعًا» يَخْرُجُ بِهِ الوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّها مُقَدَّرَةٌ مِنَ الموصِي لَا بِأَصْلِ الشَّرعِ.

وَقَوْلُهُم: «لِوَارِثٍ» يَخْرُجُ بِهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا لِغَيرِ وَارِثٍ.

وَقَوْلُهُم: «لَا يُزَادُ إِلَّا بِالرَّدِّ..» بَيَانٌ وَتَوضِيحٌ لِلفَرْضِ، وَلَيسَ مِنْ تَمامِ التَّعرِيفِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ عَارِضٌ وَلَيسَ مِنْ حَقِيقَةِ الفَرْضِ.

بَيَانُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ إِجمَالًا: الفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سِتَّةٌ، وَهِيَ: النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالشُّدُسُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ٤/ ٤٨٩، لسان العرب ٧/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) ينظر في موضوع الفروض المقدَّرَة المراجع التالية: الفوائد الجلية لابن باز ص١٦، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٢٤، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص٧٤.





عَدَدُ أَصْحَابِ الفُرُوضِ إِجمَالًا: وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ صِنْفًا، فَالنَّصْفُ لخَمْسَةِ أَصْنَافٍ، وَالثُّلُثُ لِوَاحِدٍ، وَالثُّلُثُ لِوَاحِدٍ، وَالثُّلُثُ لِأَرْبَعَةٍ، وَالثُّلُثُ لِخَمْسَةِ أَصْنَافٍ، وَالرُّبُعُ لاثْنَينِ، وَالثُّلُثُ لِوَاحِدٍ، وَالثُّلُثُ لِوَاحِدٍ، وَالثُّلُثُ لِوَاحِدٍ، وَالثُّلُثُ لِوَاحِدٍ، وَالثُّلُثُ لِوَاحِدٍ، وَالشُّدُسُ لِسَبْعَةٍ، وَلِاسْتِحقَاقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَوْلَاءِ لِفَرْضِهِ أَدِلَّتُهُ وَشُرُوطُهُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيْمَا يَأْتِي:

# أُصْحَابُ النِّصْفِ

أَصْحَابُ النِّصْفِ خَمْسَةُ أَصْنَافٍ، وَهُم:

الأُوَّلُ: الزَّوْجُ: وَيَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ النِّصْفَ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ، وَهُو: عَدَمُ فَرْعِ الزَّوْجَةِ الوَارِثِ، سَوَاءٌ كَانَ الفَرْعُ مِنْهُ أَو مِنْ غَيْرِهِ، وَالفَرْعُ الوَارِثُ فَرْعِ الزَّوْجَةِ الوَارِثِ، سَوَاءٌ كَانَ الفَرْعُ مِنْهُ أَو مِنْ غَيْرِهِ، وَالفَرْعُ الوَارِثُ يَشْمَلُ: الوَلَدَ، وَوَلَدَ الابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهُ بِمَحْضِ لَشْمَلُ: الوَلَدَ، وَوَلَدَ الابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهُ بِمَحْضِ الذُّكُورِ، وَدَلِيْلُ ذَلِكَ قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكِكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلِكَ أَنْ اللّهَاء: ١٢]، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| <u>'</u> | زوج |
|----------|-----|
| الباقي   | عم  |

| <u>'</u> | زوج |
|----------|-----|
| الباقي   | أب  |

الثَّانِي: البِنْتُ: وَتَسْتَحِقُّ النِّصْفَ بِشَرْطَينِ، هُمَا:

- ١ حَدَمُ المُعَصِّبِ لَهَا، وَهُوَ: أَخُوْهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي اللَّهِ عَلَمُ اللّهُ فِي النَّسَاء: ١١].
- ٢ عَدَمُ المُشَارِكِ لَهَا، وَهُو أُختُهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَنْتَقِلُ مِنَ (النَّصْفِ)
   إلى (الثُّلُثَينِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا
   تَرَكُ وَإِن كَانَتُ وَحِدةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾ [النِّسَاء: ١١]، وَمِثَالُ ذَلِكَ:



| <u>'</u> | بنت |
|----------|-----|
| الباقي   | عم  |

| 1      | بنت     |
|--------|---------|
| الباقي | ابن ابن |

الثَّالِثُ: بِنْتُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا بِمَحضِ الذُّكُورِ، وَتَسْتَحِقُّ النِّصْفَ بثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:

- ١ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ الَّذِي هُوَ أَعلَى مِنْهَا.
- ٢ عَدَمُ المُعَصِّبِ لهَا، وَهُوَ: أَخُوْهَا، أو ابنُ عَمِّهَا الَّذِي في دَرَجَتِهَا.
- ٣ عَدَمُ المُشَارِكِ لهَا، وَهِيَ: أُختُهَا، أَو بِنْتُ عَمِّهَا الَّتِي فِي دَرَجَتِهَا.

وَدَلِيلُ ذَلِكَ هُو الإِجْمَاعُ وَالقِيَاسُ عَلَى البِنْتِ، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: «أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ بَنَاتِ الابْنِ بِمَنْزِلَةِ البَنَاتِ عِنْدَ عَدَمِهِنَّ فِي ارْتِهِنَّ، وَحَجْبِهِنَّ لِمَنْ يَحْجُبُهُ البَنَاتُ»(١)، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| <u>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </u> | بنت ابن |
|------------------------------------------------|---------|
| الباقي                                         | أخ لأب  |

| <u>'\</u> | بنت ابن |
|-----------|---------|
| الباقي    | أخ شقيق |

### الرَّابِعُ: الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ: وَتَسْتَحِقُّ النِّصْفَ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ:

- ١ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَهُو: الابْنُ، وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ، وَالبِنْتُ، وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِ ٱمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَبِنْتُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِ ٱمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَبِنْتُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِ ٱمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلِيْ وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا بِصَفْ مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: ١٧٦].
- ٢ عَدَمُ المُعَصِّبِ لَهَا، وَهُوَ: أَلأَخُ الشَّقِيقُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانُوَا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْثَيَيْنِ ﴾ [النِّسَاء: ١٧٦].
- ٣ عَدَمُ المُشَارِكِ، وَهِيَ: الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِن كَانَتَا
   ٱثْنَتَيْنِ ﴾ ﴿مِّا تَرَكُ ﴾ [النِّسَاء: ١٧٦].
- ٤ عَدَمُ الأَصْلِ مِنَ الذُّكُورِ الوَارِثِ، وَالمُرَادُ بِهِ: الأَبُ، وَالجَدُّ، وَإِنْ عَلَا بِمَحْضِ الذُّكُورِ، وَقَوْلُهُم: «الوَارِث» يُخْرِجُ بِهِ الأَصْلَ غَيْرَ الوَارِث، وَهُو المَحْجُوبُ بِوَصْفٍ، فَلَا يَحْجِبُهَا؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ الوَارِثِ، وَهُو المَحْجُوبُ بِوَصْفٍ، فَلَا يَحْجِبُهَا؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ، وَقَوْلُهُم: «وإِنْ عَلَا بِمَحَضِ الذُّكُورِ» يُحْرِجُ بِهِ أَبو الأَبِ كَعَدَمِهِ، وَقَوْلُهُم: «وإِنْ عَلَا بِمَحَضِ الذُّكُورِ» يُحْرِجُ بِهِ أَبو الأَبِ المَدلِي بِأُنْثَى؛ كَأْبِي أُمِّ الأَبِ، فَلَا يَحْجِبُهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي المَدلِي بِأُنْثَى؛ كَأْبِي أُمِّ الأَبِ، فَلَا يَحْجِبُهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَاذُ إِنِ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَاذُ إِن اللّهُ يَشْتِكُمْ فَي ٱلْكَلَاذُ إِن اللّهُ يَشْتِكُمْ فِي ٱلْكَلَاذُ إِن اللّهُ يَشْتِكُمْ وَاللّهُ وَلَا وَالِد، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| <u>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </u> | أخت شقيقة |
|------------------------------------------------|-----------|
| الباقي                                         | أخ لأب    |

| <u>'\</u> | أخت شقيقة |
|-----------|-----------|
| الباقي    | ابن عم    |



| <u>'\</u> | أخت لأب |
|-----------|---------|
| الباقي    | ابن عم  |

| <u>'\</u> | أخت لأب |
|-----------|---------|
| الباقي    | عم      |



# أُصْحَابُ الرُّبُعِ

أَصْحَابُ الرُّبُعِ اثْنَان، هُمَا:

الأُوَّلُ: الزَّوْجُ، وَيَسْتَحِقُّهُ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ: وُجُودُ الفَرْعِ الوَارِثِ لِلزَّوْجَةِ، سَوَاءٌ كَانَ الفَرْعُ مِنْهُ أَو مِنْ غَيْرِه، وَالفَرْعُ الوَارِثُ يَشْمَلُ: اللَّرُوْجَةِ، سَوَاءٌ كَانَ الفَرْعُ مِنْهُ أَو مِنْ غَيْرِه، وَالفَرْعُ الوَارِثُ يَشْمَلُ: الوَلَدَ، وَوَلَدَ الأَبْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهُ بِمَحْضِ الذُّكُورِ، وَدَلِيْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّنَ ﴾ وَدَلِيْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّنَ ﴾ [النِّسَاء: ١٢]، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| 1 1    | زوج     |
|--------|---------|
| الباقي | ابن ابن |

| 1 {    | زوج |
|--------|-----|
| الباقي | ابن |

الثّانِي: الزّوْجَةُ، وَتَستَحِقُّ الزَّوْجَةُ الرُّبُعَ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ، وَهُو: عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ لِلزَّوْجِ، سَوَاءٌ كَانَ الفَرْعُ مِنْهَا أَو مِنْ غَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ وَالفَرْعُ مِنْهَا أَو مِنْ غَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ وَاحِدَةً أَو أَكْثَرَ فَيَشْتَرِكْنَ فِيْهِ، وَالفَرْعُ الوَارِثُ يَشْمَلُ: الوَلَد، وَوَلَدَ الابْنِ، فَاحِدَةً أَو أَكْثَرَ فَيَشْتَرِكْنَ فِيْهِ، وَالفَرْعُ الوَارِثُ يَشْمَلُ: الوَلَد، وَوَلَدَ الابْنِ، فَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهُ بِمَحْضِ الذُّكُورِ، ودَلِيْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ لَا لَهُ مَا لَكُمْ وَلَدُّ ﴾ [النّسَاء: ١٢]، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| 1 1    | ۳ زوجات |
|--------|---------|
| الباقي | أب      |

| 1 1    | زوجة |
|--------|------|
| الباقي | عم   |





# أُصْحَابُ الثُّمُن

الثُّمُنُ فَرْضُ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَهُوَ: الزَّوْجَةُ، وَاحِدَةً كَانَت أُو أَكْثَر، وَتَسْتَحِقُّهُ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ: وُجُودُ الفَرْعِ الوَارِثِ للزَّوْجِ، سَواءٌ كَانَ الفَرْعُ مِنْهُ أُو مِنْ غَيْرِهِ، وَالفَرعُ الوَارِثُ يَشْمَلُ: الوَلَدَ، وَوَلَدَ الابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهُ بِمَحْضِ الذُّكُورِ.

دَلِيْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ ﴾ [النِّسَاء: ١٢]، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| <u>\frac{1}{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\tiny{\tiny{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\tex{\texi}\text{\text{\texitile}}\tint{\text{\text{\texi}\text{\tex{\texitile}\text{\text{\text{\text{\texi\tint{\tiint{\texit{\tex{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi}\texit{\texi{\ti</u> | زوجتان |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <u>'</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بنت    |
| الباقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عم     |

| <u>\frac{1}{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\tiny{\tiny{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\tex{\texi}\text{\text{\texitile}}\tint{\text{\text{\texi}\text{\tex{\texitile}\text{\text{\text{\text{\ti}}\tint{\tiint{\text{\tii}\tint{\text{\texit{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\text{\tex</u> | زوجة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| الباقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن  |



# أَصْحَابُ الثُّلُثَين

أَصْحَابُ الثُّلْثَينِ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ، وَهُم:

الْأُوَّلُ: البّنَاتُ: وَتَستَحِقُّ البّنَاتُ الثُّلُّثَينِ بِشَرْطَينِ، هُمَا:

١ حَدَمُ المُعَصِّبِ لَهَا، وَهُوَ: أَخُوهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيَ
 أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ ﴾ [النِّسَاء: ١١].

٢ - أَنْ يَكُنَّ اثْنَتَينِ فَأَكثَر ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاّءً فَوْقَ ٱثُنتَيْنِ فَلَهُنَّ وَلَا يَعْدُ فَا لَيْصَفُ ﴾ [النِّسَاء: ١١].

وَقَد حُكِيَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ البِنْتَينِ يَأْخُذْنَ الثُّلُثَينِ، وَقَدْ رُوِيَ عَن ابْنِ عَبِّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ البِنْتَينِ فَرْضُهُمَا النِّصْفُ، وَاستَدَلَّ بِالآيَةِ السَّابِقَةِ، فَمَفْهُومُ الآيَةِ أَنَّ مَا دُونَ الثَّلاثِ لا يَسْتَحِقَّانِ الثُّلْثَينِ، والصَّحِيحُ أَنَّ البِنْتَينِ يَسْتَحِقَّانِ الثُّلْثَينِ، والصَّحِيحُ أَنَّ البِنْتَينِ يَسْتَحِقَّانِ الثُّلْثَينِ، وَلُمْكِنُ الاسْتِدلَالُ لِذَلِكَ بِالآتِي:

الدَّلِيْلُ الأُوَّلُ: الإِجْمَاعُ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ فَرْضَهُمَا أَنَّ فَرْضَهُمَا أَنَّ فَرْضَهُمَا أَنَّ فَرْضَهُمَا أَنَّ فَرْضَهُمَا النِّصْفُ.. وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الجَمَاعَةِ»(١).

الدَّلِيْلُ الثَّانِي: قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لأَخِي سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثَّلْثَيْنِ»، وَهَذَا مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ تَفْسِيرٌ لِلآيَةِ، وَبَيَانٌ لِمَعْنَاهَا.

<sup>(</sup>۱) المغنى ٦/ ٢٧٢.



الدّلِيْلُ الثَّالِثُ: أنَّ الآية نصَّت عَلَى أَنَّ البِنْتَ الوَاحِدَةَ تَأْخُذُ النَّصْفَ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾ [النّساء: ١١] فَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ البِنْتَ تَسْتَحِقُّ النّصْفَ إِنْ كَانَت وَاحِدَةً فَقَط، أَمَّا إِذَا فَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ البِنْتَ تَسْتَحِقُّ النّصْفَ إِنْ كَانَت وَاحِدَةً فَقَط، أَمَّا إِذَا كَانَ مَعَهَا مُشَارِكٌ فَلَا تَسْتَحِقَّانِ النّصْفَ، بَلْ تَسْتَحِقَّانِ الثّلُثينِ كَمَا فِي الآيةِ ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكً ﴾ [النّسَاء: ١١].

الدَّلِيْلُ الرَّابِعُ: القِيَاسُ عَلَى الأُخْتَينِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى نَصَّ عَلَى الأُخْتَينِ دُونَ الأَخْوَاتِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ ﴿ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النِّسَاء: ١٧٦] وَنَصَّ عَلَى البَنَاتِ دُوْنَ البِنْتَينِ، فَأَخَذْنَا حُكْمَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الشَّلُورَتَيْنِ المسْكُوتِ عَنْهَا مِنَ الأُخرَى، فَإِذَا أَعْطَى الأُخْتَينِ الثُّلُثَينِ الصُّورَتَيْنِ المسْكُوتِ عَنْهَا مِنَ الأُخرَى، فَإِذَا أَعْطَى الأُخْتَينِ الثُّلُثَينِ فَالبِنْتَانِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُما أَمَسُّ رَحِمًا، وَأَقْوَى سَبَبًا فِي الإِرْثِ مِنَ الأُخْتَينِ. الأُخْتَين.

#### وَمِثَالٌ ذَلِكَ:

| <del>Y</del> | ۳ بنات |
|--------------|--------|
| الباقي       | عم     |

| <u>Y</u> | بنتان   |
|----------|---------|
| الباقي   | ابن ابن |





الثَّانِي: بَنَاتُ الابْنِ وإنْ نَزَلَ أَبُوهُمَا بِمَحْضِ الذُّكُورِ، سَوَاءٌ كَانَتَا أُخْتَين أَوْ بِنْتَ عَمِّ، وَتَسْتَحِقُّ البَنَاتُ الثُّلْثَين بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ، هِي:

١ - عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى مِنْهُمَا.

٢ - عَدَمُ المُعَصِّب، وَهُوَ: أَخُوْهَا، أَو ابْنُ عَمِّهَا الَّذِي فِي دَرَجَتِهَا.

٣ - أَنْ يَكُنَّ اثْنَتَينِ فَأَكْثَر.

وَدَلِيْلُ ذَلِكَ هُوَ الإِجْمَاعُ وَالقِيَاسُ عَلَى البِنْتِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ بَنَاتِ الابْنِ بِمَنْزِلَةِ البَنَاتِ عِنْدَ عَدَمِهِنَّ فِي الْرُبْوِ بِمَنْزِلَةِ البَنَاتِ عِنْدَ عَدَمِهِنَّ فِي إِرْقِهِنَّ، وَحَجْبِهِنَّ لِمَنْ يَحْجُبُهُ البَنَاتُ»(١)، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| <u>Y</u> | بنتا ابن |
|----------|----------|
| الباقي   | أخ لأب   |

| <u>Y</u> | ۳ بنات ابن |
|----------|------------|
| الباقي   | عم         |



### الثَّالِثُ: الأَخْوَاتُ الشَّقِيْقَاتُ: وَيَأْخُذْنَ الثُّلْثَينِ بِأَرْبَعَةِ:

- الفَرْعِ الوَارِثِ، وَهُوَ: الابْنُ، وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ، وَالبِنْتُ، وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ، وَالبِنْتُ، وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ ﴿ مِمَّا وَبِنْتُ النَّسَاء: ١٧٦].
- ٢ عَدَمُ المُعَصِّبِ لَهَا، وَهُوَ: الأَّخُ الشَّقِيقُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانُوَا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النِّسَاء: ١٧٦].
- ٣ أَنْ يَكُنَّ اثْنَتَينِ فَأَكْثَرَ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ ﴿ مِمَّا تَرَكُ ﴾ [النِّسَاء: ١٧٦].
- عَدَمُ الأَصْلِ مِنَ الذُّكُورِ الوَارِثِ، وَهُو: الأَبُ بِالإجمَاعِ، وَالجَدُّ عَلَى القَوْلِ الصَّحِيحِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى عَلَى القَوْلِ الصَّحِيحِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةُ إِنِ المَّرُولُ اللَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَا وَلَدُ وَلَا وَالِد، وَمِثَالُ ذَلِكَ:
   النِّسَاء: ١٧٦]، وَالكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِد، وَمِثَالُ ذَلِك:

| <u>Y</u> | أختان شقيقتان |
|----------|---------------|
| الباقي   | أخ لأب        |

| <u>\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fin}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\f{</u> | ٣ أخوات شقيقات |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| الباقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن عم         |





الرَّابِعُ: الأَّحَوَاتُ لِأَبِ: وَيَأْخُذْنَ الثُّلُثَينِ بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ: وَهِي الأَّرْبَعَةُ المتَقَدِّمَةُ فِي الأُّحْتِ الشَّقِيْقَةِ، وَالخَامِسُ: عَدَمُ الأُحْتِ الشَّقِيْقَةِ أو الأَرْبَعَةُ المتَقَدِّمَةُ فِي الأُحْتِ الشَّقِيْقَةِ، وَالخَامِسُ: عَدَمُ الأُحْتِ الشَّقِيْقَةِ أو الأَّخِ الشَّقِيْقِ؛ وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| <u>Y</u> | ٣ أخوات لأب |
|----------|-------------|
| الباقي   | ابن أخ لأب  |

| <u>Y</u> | أختان لأب |
|----------|-----------|
| الباقي   | عم        |





# أَصْحَابُ الثُّلُثِ

يَرِثُ الثُّلُثَ صِنْفَانِ مِنَ الوَرَثَةِ، هُمَا:

اللَّوَّلُ: اللُّمُّ: وَتَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ، هِيَ:

- ١ حَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَهُوَ: الوَلَدُ وَوَلَدُ الابْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِن لَقُرُ يَكُن لَهُۥ وَلَدُ وَوَرِثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾ [النَّسَاء: ١١].

وَقَدْ وَقَعَ خِلَافٌ بَيْنَ الجُمْهُورِ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَفِي أَقَلِّ عَدَدٍ مِنَ الإِنْوَةِ يَحْجِبُ الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، عَلَى قَوْلَينِ مَشْهُورَينِ (١):

القَوْلُ الأَوَّلُ: يَحْجِبُ الأُمَّ عَنْ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ اثنَانِ فَصَاعِدًا مِنَ الإِخْوَةِ وَاللَّوَاتِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَالفُقَهَاءِ، فَعَلى هَذَا القَوْلِ تَرِثُ الأُمُّ مَعَ الاثْنَينِ (السُّدُسَ).

القَولُ الثَّانِي: لَا يَحْجُبُ الأُمَّ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ إِلَّا ثَلاثَةٌ فَصَاعِدًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ الآيَةَ نَصَّت عَلَى

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى ٦/ ٢٧٥.

الْإِخْوَةِ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةُ، وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِعُثْمَانَ رَفِيْهِ: «لَيْسَ الْأَخُوان إِخْوَةً فِي لِسَانِ قَوْمِكَ، فَلِمَ تَحْجُبُ بِهِمَا الْأُمَّ»؟ فَقَالَ: «لا أَشَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا كَانَ قَبْلِي، وَمَضَى فِي البُلْدَانِ، وَتَوَارَثَ النَّاسُ بِهِ»(١).

وَالرَّاجِحُ هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَالفُقَهَاءِ؛ لقَوْلِ عُثْمَانَ رَضِي الله عَنْهُ: «لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا كَانَ قَبْلِي، وَمَضَى فِي البُلْدَانِ، وَتَوَارَثَ النَّاسُ بِهِ»، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِجْمَاعٌ تَمَّ قَبْلَ مُخَالَفَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ الإِخْوَةُ المَحْجُوبُونَ بِشَخْصِ يَحْجِبُونَ الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ؟.

صُورَةُ المَسْأَلَةِ: مَاتَ رَجُلٌ عَنْ: أَبٍ وَأُمِّ وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، فَالإِخْوَةُ مَحْجُوبُونَ بِالأَبِ، فَهَلْ يُؤثِّرُ وُجُودُهُم عَلَى حَجْبِ الأُمِّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ(٢).

اخْتَلَفَ الفُّقَهَاءُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَينِ:

القَوْلُ الأُوَّلُ: أَنَّ الإِخْوَةَ يَحْجِبُونَ الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الفُّقَهَاء، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ وَخُوةً فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ﴾ [النِّسَاء: ١١]، فَالآيةُ الكَرِيْمَةُ دَلَّت بِعُمُومِهَا عَلَى أَنَّ الإِخْوَةَ يَحْجِبُونَ الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ سَوَاءٌ كَانُوا وَارِثِينَ أَو مَحْجُوبِيْنَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في مستدركه برقم (۷۹٦٠)، والبيهقي في سننه الكبرى برقم (١٢٢٩٧)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقرّه الذهبي في التلخيص على صحّته، والحديث ضعّفه الألباني في الإرواء (٦/ ١٢٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المغني ٦/ ٣٨٢.



القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الأُمَّ تَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ المحْجُوبِينَ بِالأَبِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابنِ تَيْمِيَّة (١) وَالشَّيخِ عَبْدِالرَّحمَنِ السَّعْدِي (٢)، وَاسْتَدَلُوا بِقِيَاسِ المحْجُوبِ بِشَخْصٍ عَلَى المحْجُوبِ بِوَصْفٍ، بَجَامِعِ قِيَامِ المَانِع مِنَ الإِرْثِ، وَالمَحْجُوبُ بِوَصْفٍ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ بِاتِّفَاق.

وَيُنَاقَش: أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ ظَاهِرِ النَّصِ، فَلَا يُلتَفَتُ إِلَيهِ، ثُمَّ إِنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ؛ فَإِنَّ المؤثِّرَ فِي المَمنُوعِ بِوَصْفٍ قَائِمٌ بِذَاتِهِ، أَمَّا المؤثِّرُ فِي المَمنُوعِ بِوَصْفٍ قَائِمٌ بِذَاتِهِ، أَمَّا المؤثِّر فِي المَمنُوعِ بِوَصْفٍ فِي المَمنُوعِ بِشَخْصٍ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ، كَمَا أَنَّ الممنُوعَ بِوَصْفٍ لَا يَرِث وَلَو لَم يُوجَد غَيْرُهُ، أَمَّا المَمنُوعُ بِشَخْصٍ فَإِنَّهُ يَرِثُ لَوْلَا وُجُودُ ذَلِكَ الشَّخْصَ.

وَالرَّاجِحُ هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ لِقُوَّةِ دَلِيْلِهِم، وَسلَامَتِهِ مِنَ المُنَاقَشَةِ.

٣ - ألَّا تَكُونَ المَسْأَلَةُ إِحْدَى العُمَرِيَّتَينِ.

وَالْمُرَادُ بِالْمَسْأَلَتَينِ الْعُمَرِيَّتَينِ: زَوْجٌ وَأُمُّ وَأَبٌ، أَوْ زَوْجَةٌ وَأُمُّ وَأَبٌ، سُمِّيَّتَا بِذَلِكَ نِسْبَةً إِلَى عُمَرَ ضَيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِيهِمَا.

وَقَد اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ النِّصْفَ وَالزَّوْجَةَ تَأْخُذُ الرُّبُعُ، وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ نَصِيبِ الأُمِّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ<sup>(٣)</sup>:

القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ لِلأُمِّ ثُلُثَ البَاقِي فِي المَسْأَلَتينِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ

<sup>(</sup>١) ينظر: الفتاوي الكبري٥/٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) المختارات الجلية من المسائل الفقهية ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى ٦/ ٢٧٩.

الفُقَهَاء؛ وقَالُوا لِأَنَّنَا لَو أَعطَينَاهَا الثُّلُثَ كَامِلاً لَزِمَ مِنْهُ تَفْضِيلُ الأُمِّ عَلَى الأَب فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ، أَوْ أَنَّهُ لَا يَفْضُلَ عَلَيْهَا التَّفْضِيلَ المَعْهُودَ فِي الفَرَائِضِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ مَعْ أَنَّ الأَب وَالأُمَّ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالقَاعِدَةُ الفَرَائِضِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ مَعْ أَنَّ الأَب وَالأُمَّ فِي دَرَجِةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الفَرَائِضِ: أَنَّ الذَّكر وَالأُنْثَى إِذَا كَانَا فِي دَرَجِةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا كَمَا فِي الإِخْوَةِ لِأُمِّ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ لِلذَّكرِ ضِعْفُ مَا لِلأُنْثَى كَمَا فِي أَوْلَادِ المَيْتِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَتَكُونُ قِسْمَةُ المَسْأَلَتِينِ كَالتَّالِي:

| 1 2       | زوجة |
|-----------|------|
| الباقي) + | أم   |
| الباقي    | أب   |

| <u>'</u>  | زوج |
|-----------|-----|
| الباقي) 🕌 | أم  |
| الباقي    | أب  |

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا فِي الْمَسْأَلَتَينِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْمُسْأَلَتِينِ، وَهُو قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُمِهِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الجَدِّ، وَالأَبُ هُنَا عَصَبَةٌ فَيَكُونُ لَهُ مَا بَقِي بَعْدَ الفُرُوضِ، قِيَاسًا عَلَى الجَدِّ، وَتَكُونُ قِسْمَةُ المَسْأَلَتِين كَالتَّالِي:

| 1 1      | زوجة |
|----------|------|
| <u>'</u> | أم   |
| الباقي   | أب   |

| <u>'\</u> | زوج |
|-----------|-----|
| 1         | أم  |
| الباقي    | أب  |

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٧٣٢)، ورواه مسلم برقم (١٦١٥).



القَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ لِلأُمِّ ثُلُثَ البَاقِي فِي مَسْأَلَةَ الزَّوْجِ (كَقَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ) وَهَذَا الجُمْهُورِ)، وَلَهَا الثُّلُثُ كَامِلًا فِي مَسْأَلَة الزَّوْجِ (كَقَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ) وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ، وَقَال: لِأَنَّنَا لَوْ فَرَضْنَا لِلْأُمِّ ثُلُثَ المالِ فِي زَوْجِ وَأَبَوَيْنِ، لَقْضَّلْنَاهَا عَلَى الأَبِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَفِي مَسْأَلَةِ المَرْأَةِ، لَا يُؤَدِّي إلَى فَظَضَّلْنَاهَا عَلَى الأَبِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَفِي مَسْأَلَةِ المَرْأَةِ، لَا يُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ، وَتَكُونُ قِسْمَةُ المَسْأَلَتِين كَالتَّالِي:

| 1 1      | زوجة |
|----------|------|
| <u>'</u> | أم   |
| الباقي   | أب   |

| <u>'</u>  | زوج |
|-----------|-----|
| الباقي) 🕌 | أم  |
| الباقي    | أب  |

#### التَّرْجِيْحُ:

وَالرَّاجِحُ هُوَ قَوْلُ الجُمْهُورِ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى إِنَّمَا أَعطَاهَا الثُّلُثَ كَامِلًا إِذَا انفَرَدَ الأَبُوانِ بِالمِيرَاثِ، فَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَا وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلَا الثَّلُثِ مِاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْ

وَنَاقَشَ ابنُ قُدَامَةَ دَلِيلَ ابنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ: "وَالحُجَّةُ مَعَهُ لَوْلَا انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ؛ وَلِأَنَّ الفَرِيضَةَ إِذَا جَمَعَتْ أَبَوَيْنِ وَذَا لَإِجْمَاعِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ؛ وَلِأَنَّ الفَرِيضَةَ إِذَا جَمَعَتْ أَبَوَيْنِ وَذَا فَرْضٍ، كَانَ لِلْأُمِّ ثُلُثُ البَاقِي، كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُمْ بِنْتُ "(۱)، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فَرْضٍ، كَانَ لِلْأُمِّ ثُلُثُ البَاقِي، كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُمْ بِنْتُ "(۱)، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ سِيرِينَ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ فِي مَوْضِعِ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى التَّسُويَةِ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) المغني ٦/ ٢٧٩.

الثَّانِي: أَوْلَادُ الأُمِّ، وَهُمْ: الإِخْوَةُ لِأُمِّ وَالأَخَوَاتُ لِأُمِّ، وَيَستَحِقُّونَهُ بِثَلاثَةِ شُرُوطٍ، هِيَ:

- أَنْ يَكُونُوا اثنَينِ فَأَكْثَر، ذَكَرَينِ كَانُوا أَو أُنْثَيَينِ أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى أو
   أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ.
  - ٢ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ مِنَ الأَوْلَادِ، وَأُولَادِ البَنِينَ وَإِنْ نَزَلُوا.
- حَدَمُ الأَصْلِ مِنَ الذُّكُورِ الوَارِثِ؛ فَالأَبُ وَالجَدُّ يَحْجِبُونَ أَوْلَادَ
   الأُمِّ.

وَدَلِيلُ استِحقَاقِهِم لِلثُّلُثِ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ اَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَلَهُ أَقُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُّ فَإِن كَانُوا أَكَ تُورَثُ كَلَلَةً أَوِ اَمْرَاةٌ وَلَهُ وَلَكُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَ أَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ و

| <u>'</u> | ٤ أخوات لأم |
|----------|-------------|
| ب        | أخ شقيق     |

| 1 7 | ٣ إخوة لأم |
|-----|------------|
| ب   | عم         |





## مَا يَخْتَصُّ بِهِ وَلَدُ الأُمِّ مِنْ أَحْكَامٍ:

يَخْتَصُّ وَلَدُ الْأُمِّ بِأَحْكَامِ خَمْسَةٍ، هِيَ:

- ١ أَنَّ ذَكَرَهُم لَا يَفْضُلُ عَلَى أُنْتَاهُم فِي الْإِرْثِ اجْتِمَاعًا وَلَا انْفِرَادًا.
- ٢ أَنَّ ذَكَرَهُم لَا يُعَصِّبُ أُنشَاهُم، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا سَبَقَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
   ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ اَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَ أَخُ أَو أُخُتُ فَلِكُلِّ وَوَلِن كَانَ رَجُلُ يُورثُ كَلَاةً أَوِ اَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَالْحُ أَو أُخُتُ فَلِكُلِ وَوَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا الصَّرِكَةِ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا لَهُ فِي الشَّرَكَةِ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانَ الشَّرِكَةِ يَقْتَضِي المُسَاوَاةَ، بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ يَقْتَضِي المُسَاوَاةَ، بِخِلَافِ غَيرِهِم، فَإِنَّ البِنْتَ إِذَا اجْتَمَعَت مَعَ الابْنِ عَصَبَهَا فَلَهُ ضِعْفُ مَالهَا، وَكَذَلِكَ فَإِذَا انْفَرَدَ لَهُ جَمِيعُ المَالِ، وَكَذَلِكَ وَإِذَا انْفَرَدَ لَهُ جَمِيعُ المَالِ، وَكَذَلِكَ الإَنْ خُوةُ وَالأَخُواتِ لِغَيرِ الأُمِّ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا.
- ٢ أَنَّ ذَكَرَهُم يُدْلِي لِلمَيِّتِ بِأُنْثَى وَيَرِث، بِخِلَافِ غَيرِهِم فَإِنَّهُ إِذَا أَدْلَى
   بِأُنْثَى لَا يَرِث كَابْنِ البِنْتِ.
- ٤ أَنَّهُم يَحْجِبُونَ مَنْ أَدْلُوا بِهِ نُقْصَانًا؛ أَي: أَنَّ الأُمَّ الَّتِي أَدْلُوا بِهَا تُحْجَبُ بِهِم مِنَ الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ بِخِلَافِ غَيرِهِم، فَإِنَّ المُدلَى بِهِ مِنْ الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ بِخِلَافِ غَيرِهِم، فَإِنَّ المُدلَى بِهِ مِنْ الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ بِخِلَافِ غَيرِهِم، فَإِنَّ المُدلَى بِهِ مِنْ المُدلِى.
- أَنَّهُم يَرِثُونَ مَعْ مَنْ أَدْلُوا بِهِ، فَإِنَّهُم يَرِثُونَ مَعَ الأُمِّ الَّتِي أَدْلُوا بِهَا، وَالقَاعِدَةُ فِي الفَرَائِضِ تَنُصُّ عَلَى أَنَّ: «كُلَّ مَنْ أَدْلَى بِوَاسِطَةٍ حَجَبَتْهُ تِلْكَ اَلْوَاسِطَةٌ»، وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ: وَلَدُ الأُمِّ؛ فَإِنَّهُ يَرِثُ مَعَ تِلْكَ الْوَاسِطَة اللَّهِ الْقَاعِدةِ فِي الوَاسِطَة اللَّهِ القَاعِدةِ فِي الأُمُّ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ هَذِهِ القَاعِدةِ فِي الوَاسِطَة اللهِ عَانَى بِهَا، وَهِي اللَّهُمُّ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ هَذِهِ القَاعِدةِ فِي «بَابِ الحَجْب» إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.



# أُصْحَابُ السُّدُسِ

أَصْحَابُ السُّدُسِ سَبْعَةٌ، وَهُم:

الأُوَّلُ: الأَبُ: وَيِستَحِقُّهُ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ: وُجُودُ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَاحِدًا أَو أَكْثَر، ذَكَرًا أَو أُنْثَى، قَرِيبًا كَانَ أَو بَعِيدًا، فَلَهُ السُّدُسُ إِنْ كَانَ الفَرْعُ أَنْثَى، فَالأَبُ لَهُ ثَلَاثُ الفَرْعُ أُنْثَى، فَالأَبُ لَهُ ثَلَاثُ حَالَاتِ:

- ١ يَسْتَحِقُّ (السُّدُسَ) فَقَط بِشَرْطِ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ الذَّكَرِ.
- ٢ يَسْتَحِقُّ (السُّدُسَ مَعَ البَاقِي) عِنْدَ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ الأُنْثَى.
- ٣ يَسْتَحِقُّ (البَاقِي) بَعْدَ أَصْحَابِ الفُرُوضِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الفَرْعِ المَائِلَ اللمِلْعِلَيْعِ المَائِلُولِ المِلْعِلَيْعِ المَلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المَلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المَلْعِلْمُ المِلْعِلْمِ المُلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المُلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المُعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمُ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المُلْعِلْمِ المُلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المُلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المِلْمِلْمِ المِلْمِ المِلْمِلْمِ المُلْعِلْمِ المِلْعِلْمِ المُلْمِلِي المُلْعِلْمِ المِلْمِلْمِ الْمُلْمِ المِلْمِلْمِ المُ

وَ دَلِيلُ مِيرَاثِ الأَبِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِأَبُونَهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ ﴾ [النِّسَاء: ١١]، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| + (الباقي) | أب  |
|------------|-----|
| <u>'\</u>  | بنت |

| 17 | أب  |
|----|-----|
| ب  | ابن |





الثَّانِي: الأُمُّ: وتَستَحِقُهُ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ: وُجُودُ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَهُو وَجُودُ الفَرْعِ الوَارِثِ، أَو وُجُودُ الجَمْعِ مِنَ الإِخْوَةِ أَو الأَخَوَاتِ أَو مِنْهُمَا، وَلَا فَرْقَ بَينَ كُونِ الإِخْوَةِ أَشِقَاءَ، أَو لِأَمِّ، وَدَلِيلُ اسْتِحْقَاقِهَا السُّدُسَ بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ الإِخْوةِ أَشِقَاءَ، أَو لِأَبَونِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَأَنِي النِّسَاء: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَأَنِي النِّسَاء: ١١]، وَمِثَالُ ذَكَ:

| 17 | أم           |
|----|--------------|
| ·  | ٣ إخوة أشقاء |

| 17 | أم  |
|----|-----|
| ب  | ابن |



#### الثَّالِثُ: الجَدُّ: وَيَسْتَحِقُّهُ بِشَرْطَين:

- ١ وُجُودُ الفَرْعِ الوَارِثِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْجَدُّ أَبُ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الآيَةِ.
  - ٢ عَدَمُ الأَبِ؛ لِأَنَّ الأَبَ يَحْجِبُ الجَدَّ بِالإِجْمَاعِ.

وَيَأْخُذُ الْجَدُّ (السُّدُسَ) قِيَاسًا عَلَى الأَبِ فِي إِرْثِهِ السُّدُسَ مَعَ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| (الباقي) + <del>1</del> | جد  |
|-------------------------|-----|
| <u>'\</u>               | بنت |

| 1 | جد  |
|---|-----|
| ب | ابن |

ويُخَالِفُ الجَدُّ الأَبَ فِي مَسْأَلَتَينِ هُمَا:

- العُمَرِيَّتَيْنِ حَيْثُ تَأْخُذُ الأُمُّ ثُلُثَ البَاقِي مَعَ الأَبِ، وَتَأْخُذُ ثُلُثَ المَالِ
   مَعَ الجَدِّ.
- ٢ أَنَّ الأَبَ يَحجِبُ الإِخْوَةَ بِالاتِّفَاقِ وَفِي حَجْبِهِمْ مِنَ الجَدِّ خِلَاثُ،
   وسَيَأْتِي تَفْصِيْلُ ذَلِكَ فِي بَابِ الجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ إَنْ شَاءَ الله تَعَالَى.





## الرَّابِعُ: بِنْتُ الابْنِ: وَتَسْتَحِقُّ السُّدُسَ بِشَرطَينِ:

- ١ عَدَمُ المُعَصِّبِ وَهُوَ ابنُ الابْنِ المُسَاوِي لَهَا فِي الدَّرَجَةِ، سَوَاءٌ كَانَ أَخًا أَو ابنَ عَمِّ.
- ٢ عَدَمُ الفَرعِ الوَارِثِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى مِنْهَا سِوَى صَاحِبَةِ النِّصْفِ -مِنْ
   بِنْتِ صُلْبِ أَو بِنْتِ ابنِ أَعْلَى مِنْهَا فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ السُّدُسَ إِلَّا مَعَهَا.

وَقَد أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الابْنِ لِلسُّدُسِ عِنْدَ تَوفُّرِ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ، وَالأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِن كُنَّ فِسَآءُ فَوْقَ ٱثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ، وَالأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِن كُنْ فِسَآءُ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ ﴾ [النِّسَاء: ١١]، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «فَقُرَضَ لِلْبَنَاتِ كُلِّهِنَّ الثُّلُثَيْنِ، وَبَنَاتُ الصَّلْبِ، وَبَنَاتُ الابْنِ كُلُّهُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الأَوْلَادِ، فَكَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِفَرْضِ الكِتَابِ، لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ، وَاخْتُصَّتْ مِنَ الأَوْلَادِ، فَكَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِفَرْضِ الكِتَابِ، لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ، وَاخْتُصَّتْ بِنْتُ الصَّلْبِ بِالنِّصْفِ؛ لأَنَّهُ مَفْرُوضٌ لَهَا، وَالاسْمُ مُتَنَاوِلٌ لَهَا حَقِيقَةً، بِنْتُ الصُّلْبِ بِالنِّصْفِ؛ لأَنَّهُ مَفْرُوضٌ لَهَا، وَالاسْمُ مُتَنَاوِلٌ لَهَا حَقِيقَةً، فَيَبْقَى لِلْبَقِيَّةِ تَمَامُ الثَّلُثَيْنِ، وَلِهَذَا قَالَ الفُقَهَاءُ: لَهُنَّ السُّدُسُ تَكُمِلَةُ الثَّلُثَيْنِ، وَلِهَذَا قَالَ الفُقَهَاءُ: لَهُنَّ السُّدُسُ تَكُمِلَةُ الثَّلُثُنُنِ» (١٠).

كَمَا جَاءَ فِي السُنَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى استِحْقَاقِهَا السُّدُسَ فَقَد رَوَى هُذَيْلُ بُنُ شُرَحْبِيلَ قَالَ: «سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنِ، وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ أَبِي لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ أَبِي لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلَكِنْ أَقْضِي فِيهَا مُوسَى، فَقَالَ: (قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ)، وَلَكِنْ أَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله ﷺ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ، تَكْمِلَة بِقَضَاءِ رَسُولِ الله ﷺ، لِلِلْبْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ، تَكْمِلَة

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/ ٢٧٣.



الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ) فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: (لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ)»(١)، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| <u> </u> | بنتان   |
|----------|---------|
| محجوبة   | بنت ابن |
| الباقي   | أخ شقيق |

| 1      | بنت     |
|--------|---------|
| 1      | بنت ابن |
| الباقي | عم      |



<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه برقم (٦٧٣٦).



## الخَامِسُ: الأُخْتُ لِأَبٍ: وَتَسْتَحِقُّ السُّدُسَ بِشَرْطَينِ:

أَنْ تَكُونَ مَعْ أُخْتٍ شَقِيْقَةٍ وَارِثَةَ النِّصْفِ فَرْضًا، فَلَو تَعَدَّدَتِ الشَّقِيقَاتُ بِأَنْ كُنَّ اثْنَتَينِ فَأَكثَر أَسْقَطْنَ الأُخْتَ لِأَبِ عَن الإِرْثِ بِالفَرْضِ لِاسْتِكْمَالِهِنَّ الثُّلُثَينِ؛ لِأَنَّ الأُخْتَ لِأَبِ إِنَّمَا تَأْخُذُ السُّدُسَ مِعَ الشَّقِيْقَةِ لِتَكْمِلَةِ الثُّلُثَينِ؛ كَبِنْتِ الابْنِ مَعَ البِنْتِ، وَقَوْلُهُم «وَارِثَةَ مَعَ النِّصْفَ تَعْصِيبًا مَعَ النِّصْفِ فَرْضًا» يَخْرُجُ بِهِ مَا لَو أَخذَت الشَّقِيْقَةُ النِّصْفَ تَعْصِيبًا مَعَ الغَيْرِ فَلَا شَيءَ لِلأُخْتِ لِأَبِ؛ كَمَا فِي: بِنْتٍ وَأُخْتٍ شَقِيْقَةٍ وَأُخْتِ الشَّقِيْقَة وَأُخْتِ النَّعْفِ وَلَيسَ الْأَبْ
 لِأَبٍ، فَالأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ تَأْخُذُ النِّصْفَ تَعْصِيبًا مَعَ البِنْتِ وَلَيسَ فَرْضًا.

٢ - عَدَمُ المُعَصِّبِ لَهَا وَهُوَ: أَخُوهَا، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا أَخُوهَا فَالبَاقِي بَعْدَ الشَّقِيْقَةِ يَكُونُ لِلأُخْتِ لِأَبٍ مَعْ أَخِيهَا تَعْصِيبًا، لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الانْشَين.

وَدَلِيلُ اسْتِحْقَاقِهَا لِلسُّدُسِ مَعَ الشَّقِيقَةِ هُو الإِجْمَاعُ المُسْتَنِدُ إِلَى قِيَاسِهَا عَلَى بِنْتِ الابْن مَعْ بِنْتِ الصُّلْبِ(۱)، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| <del>Y</del> | أختان شقيقتان |
|--------------|---------------|
| محجوبة       | أخت لأب       |
| الباقي       | ابن عم        |

| <u>'</u> | أخت شقيقة |
|----------|-----------|
| 1        | أخت لأب   |
| الباقي   | عم        |

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني ٦/٢٧٤.



## السَّادِسُ: الجَدَّةُ: وَتَسْتَحِقُّ السُّدُسَ بِشْرِطِ عَدَمِ الأُمِّ.

وَقَدْ أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الجَدَّةَ تَرِثُ السُّدُسَ مُطْلَقًا عِنْدَ عَدَمِ الأُمِّ، وَرُويَ عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَنَّ الجَدَّةَ بِمَنزِلَةِ الأُمِّ؛ تَرِثُ الثُّلُثَ عِنْدَ عَدَمِ الفَرْعِ الوَارِثِ، أَو الجَمْعِ مِنَ الإِحْوَةِ؛ قِيَاسًا لِلجَدِّ عَلَى الأَبِ، فَالجَدُّ يَقُومُ مَقَامَ الأُمِّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ فَالجَدُّ يَقُومُ مَقَامَ الأُمِّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الجَدَّةَ تَقُومُ مَقَامَ الأُمِّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الجَدَّةَ تَقُومُ مَقَامَ الأُمِّ، وَالطَّحِيحُ أَنَّ الجَدَّةَ تَأْخُذُ السُّدُسَ مُطْلَقًا عِنْدَ عَدَمِ الأُمِّ، وَلَا تُقَاسُ عَلَى الأُمِّ، وَيَدُلُّ عَلَى الأُمِّ، وَيَدُلُ عَلَى المُّمِّ، وَلَا تُقَاسُ عَلَى الأُمِّ، وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي:

الدَّلِيْلُ الأُوَّلُ: الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الجَدَّةَ تَأْخُذُ السُّدُسَ مُطْلَقًا عِنْدَ عَدَمِ الأُمِّ، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: «قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ المنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَدَمِ الأُمِّ، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: «قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ المنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمَيِّتِ أُمُّ، وَحَكَى غَيْرُهُ رِوَايَةً شَاذَّةً عَلَى أَنَّ لِلْمَيِّتِ أُمُّ، وَحَكَى غَيْرُهُ رِوَايَةً شَاذَّةً عَلَى أَنَّ لِلْمَيِّتِ أُمُّ، وَحَكَى غَيْرُهُ رِوَايَةً شَاذَّةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ؛ لأَنَّهَا تُدْلِي بِهَا، فَقَامَتْ مَقَامَهَا، كَالْجَدِّ يَقُومُ مَقَامَ الأَبِ» (١٠).

الدَّلِيْلُ الثَّانِي: حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ، قَالَ: «جَاءَتْ الجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، تَطْلُبُ مِيرَاتَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله عَلَىٰ شَيْءٌ، وَمَا أَعْلَمُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله عَلَيْ شَيْعًا، وَلَكِنْ ارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْت رَسُولَ الله عَلَيْ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: هَلْ مَعَك غَيْرُك؟ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَأَمْضَاهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، جَاءَتْ الجَدَّةُ الأُخْرَى، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، كَانَ عُمَرُ، جَاءَتْ الجَدَّةُ الأُخْرَى، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ،

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/٣٠٠



فَمَا كَانَ القَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا فِي غَيْرِك، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا»(١)، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| 17     | جدة     |
|--------|---------|
| 1      | بنت     |
| الباقي | أخ شقيق |

| محجوبة | جدة |
|--------|-----|
| 1      | أم  |
| الباقي | ابن |

### ضَابِطُ الْجَدَّةِ الْوَارِثَةِ وَالْجَدَّةِ غَيْرِ الْوَارِثَةِ:

#### أَوَّلاً: ضَابِطُ الجَدَّةِ الوَارِثَةِ، وَتُسَمَّى الجَدَّةُ الصَّحِيْحَةُ:

- ا حُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَت بِمَحْضِ الإِنَاثِ»؛ كَأُمِّ الأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا المُدْلَيَاتِ
   بإنَاثٍ خُلَّص.
- ٢ «كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَت بِمَحْضِ الذُّكُورِ»؛ كَأُمِّ الأَبِ، وَأُمَّهَاتِهَا المدْليَاتِ بِذُكُورٍ خُلَّصٍ.
  - ٣ «كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَت بِإِنَاثٍ إِلَى ذُكُورٍ»؛ كَأُمِّ أُمِّ الأَبِ.

وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي عَدَدِ الجَدَّاتِ اللَّاتِي يَرِثْنَ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحوِ التَّاليِ (٢٠):

<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود برقم (۲۸۹٤) والترمذي برقم (۲۱۰۱) وقال: «وهذا حديث حسن صحيح»، ورواه الحاكم برقم (۷۹۷۸) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، قال الألباني في الإرواء ٦/٤١٤: «وفيه نظر لأن فيه انقطاعًا».

<sup>(</sup>٢) ينظر الخلاف في هذه المسألة: المبسوط ٢٩/١٦٧، شرح مختصر خليل للخرشي =

القَولُ الأُوَّلُ: لَا يَرِثُ إِلَّا جَدَّتَان: أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأَمَّا أُمُّ الجَدِّ فَلَا تَرِث، وَهُوَ قَوْلُ المَالِكِيَّةِ؛ لَحُصُولِ الإِجْمَاعِ عَلَى هَاتَيْنِ.

القُولُ الثَّاني: لَا يَرِثُ إِلَّا ثَلَاثُ جَدَّاتٍ وَهُنَّ: أُمُّ الأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُنَّ، وَأُمُّ الجَدِّ وَأُمَّهَاتُهَا، وَرُجَتُهَا، وَأُمُّ الآبِ وَأُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُنَّ، وَأُمُّ الجَدِّ وَأُمَّهَاتُهَا، وَهُوَ الْجَبِيَارُ الشَّيخِ ابنِ بَازٍ، وَيُستَدَلُ لِذَلِك مَا رُوي وَهُوَ قُولُ الحَنَابِلَةِ، وَهُوَ اختِيَارُ الشَّيخِ ابنِ بَازٍ، وَيُستَدَلُ لِذَلِك مَا رُوي عَنْهُ وَلَّ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ اختِيَارُ الشَّيخِ ابنِ بَازٍ، وَيُستَدَلُ لِذَلِك مَا رُوي عَنْهُ وَلَّ اللَّهِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ عَنْهُ وَلَّ اللَّهِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأُمِّ (١)، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: "وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْدِيدِ بِثَلاثٍ، وَأَنَّهُ لا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْهُنَّ "(١)، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: "وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْدِيدِ بِثَلاثٍ، وَأَنَّهُ لا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْهُنَّ "(١).

القَولُ الثَّالِثُ: أَنَّ الجَدَّةَ الَّتِي تَرِثُ هِيَ جِنْسُ الجَدَّاتِ المدلِيَاتِ بِوَارِثٍ وَإِنْ كَثُرْنَ، وَبِهَذَا قَالَ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ، وَهُو قَوْلُ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُو اَخْتِيَارُ شَيِخِ الإِسْلَامِ ابنِ تَيْمِيَة، وَابْنِ عُثَيْمِينَ؛ وَاسْتَدَلُّوا لِنَا لَا لِلْ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

والرَّاجِعُ هُو القَولُ الثَّانِي حَيْثُ دَلَّ الحَدِيثُ عَلَى التَّحْدِيدِ بِثَلاثِ جَدَّاتٍ، وَأَنَّهُ لا يَرِثُ أَكْثَرَ مِنْهُنَّ، والأَصْلُ عَدَمُ تَوْرِيثِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ.

<sup>=</sup> ۸/ ۲۰۱، الحاوي الكبير ۱۰/ ۳۸۲، المغني ٦/ ۳۰۰، مجموع الفتاوی ۳۱/ ۳۵۲، مجموع فتاوی ابن باز ۲/ ۱۲۳، تسهيل الفرائض ص۳۵.

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني برقم (۱۳٦)، والبيهقي في سننه برقم (۱۲۳۵۲)، قال الألباني في الإرواء ٦/ ١٢٧ (وإسناده صحيح مرسل».

<sup>(</sup>۲) المغني ٦/ ٣٠٠.



#### **-<**<}**}**}\$;>>►

## ثَانِيًا: ضَابِطُ الجَدَّةِ غَيْرِ الوَارِثَةِ، وَتُسَمَّى الجَدَّةُ الفَاسِدَةُ:

«كُلُّ جَدَّةٍ أَذْلَت بِغَيرِ وَارِثٍ»، وَبِعِبَارَةٍ أُخرَى: «كُلُّ جَدَّةٍ أَذْلَت بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيينِ»؛ كَأُمِّ أَبِي الأُمِّ، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: «وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الْجَدَّةَ المُدْلِيَةَ بِأَبٍ غَيْرِ وَارِثٍ لا تَرِثُ، وَهِيَ كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ، كَأُمِّ أَبِي الأُمِّ»(١).

#### مَسْأَلَة: مِيرَاثُ الجَدَّاتِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِنَّ وَحَالَاتُهُ.

إِذَا اجْتَمَعَ الجَدَّاتُ في مَسْأَلَةٍ فَلَا يَخلُو الأَمْرُ مِنْ أَربَعِ حَالَاتٍ:

الحَالَةُ الأُولَى: كَوْنُهُنَّ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَمِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ؛ كَأُمِّ أُمِّ الأَبِ وَأُمِّ أَبِي الأَبِ، فَالحُكْمُ أَنَّهُنَّ يَرِثْنَ جَمِيعًا بِالاتِّفَاقِ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: كَوْنُهُنَّ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَمِنْ جِهَتَينِ؛ كَأُمِّ أُمِّ وَأُمِّ وَأُمِّ أَأَ وَأُمِّ وَأُمِّ أَنَّهُنَّ يَرِثْنَ جَمِيعًا بِالاتِّفَاقِ.

الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: كَوْنُ بَعضِهِنَّ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضِ وَمِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ؛ كَأُمِّ أُمِّ وَأُمِّ أُمِّ الْجَدَّةَ البَعِيدَةَ.

الحَالَةُ الرَّابِعَةُ: كَوْنُ بَعضِهِنَّ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ، وَمِنْ جِهَتَينِ، وَلِهَذِهِ الحَالَةِ صُوْرَتَانِ:

الصُّورَةُ الأُولَى: أَنْ تَكُونَ الجَدَّةُ القَرِيبَةُ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ، وَمِثَالُهُ: أُمُّ أُمِّ وَأُمُّ أَبِي الأَبِ، فَالحُكْمُ أَنَّ الجَدَّةَ القَرِيْبَةَ تَحْجِبُ الجَدَّةَ البَعِيْدَةَ.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُونَ الْجَدَّةُ القَرِيبَةُ مِنْ جِهَةِ الأَبِ، وَمِثَالُهُ: أَمُّ أُمُّ أَمُّ الْرَّاجِحُ أَنَّ الْجَدَّةَ الْقَرِيبَةَ تَحْجِبُ الْجَدَّةَ الْبَعِيدَةَ؛ لِأَنَّ الْجَدَّاتِ أُمَّهَاتُ ، يَرِثْنَ مِيرَاثًا وَاحِدًا، فَإِذَا اجْتَمَعْنَ مَعَ اخْتِلَافِ الدَّرَجَة فَالْمِيرَاثُ لِأَقْرَبِهِنَّ ؛ كَالآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ وَالإِخْوَةِ وَالْبَنَاتِ.

### مَسْأَلَةٌ: مِيْرَاثُ الْجَدَّةِ أُمِّ الأَبِ مَع وُجُودِ الأَبِ.

اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِين (١):

القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ الجَدَّةَ تَسْقُطُ بِالأَبِ؛ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَوَجْهُ هَذَا مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَوَجْهُ هَذَا القَوْلِ: أَنَّ الجَدَّةَ تُدْلِي بِالأَبِ، فَلَا تَرِثُ مَعَهُ؛ كَالجَدِّ مَعَ الأَبِ، وَأُمُّ الأُمِّ مَعَ الأُمِّ. الأُمِّ مَعَ الأُمِّ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الجَدَّةَ لَا تَسْقُطُ بِالأَبِ، وَهُوَ قَوْلُ الحَنَابِلَةِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا: «إِنَّهَا أُوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيُّ»(٢).

وَالرَّاجِعُ: أَنَّ الجَدَّةَ لَا تَسْقُطُ بِالأَبِ، بَلْ تَرِثُ مَعَهُ؛ لَلأَثَرِ السَّابِقِ، وَلِأَنَّهَا لَو أَدْلَت بِهِ فَهِيَ لَا تَرِثُ مِيرَاثَهُ، بَلْ هِيَ مَعَهُ كَولَدِ الأُمِّ مَعَ الأُمِّ، وَلِأَنَّهَا لَو أَدْلَت بِهِ فَهِيَ لَا تَرِثُ مِيرَاثَهُ، بَلْ هِيَ مَعَهُ كَولَدِ الأُمِّ مَعَ الأُمِّ، وَلِأَنَّ الجَدَّاتِ أُمَّهَاتٌ يَرِثْنَ مِيرَاثَ وَلَم يَسْقُطُوا بِهَا، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «وَلِأَنَّ الجَدَّاتِ أُمَّهَاتٌ يَرِثْنَ مِيرَاثَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط ٢٩/ ١٦٩، بداية المجتهد ٤/ ١٣٤، البيان ٩/ ٥٧، المغني ٦/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي برقم (٢٢٦٣) وقال: «هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِن هَذَا الوجهِ»، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ١٣١.





الأُمِّ، لَا مِيرَاثَ الأَبِ، فَلَا يُحْجَبْنَ بِهِ كَأُمَّهَاتِ الأُمِّ»(١)، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابنِ تَيْمِيَّة(٢).

#### مَسْأَلَةٌ: مِيْرَاثُ الجَدَّةِ ذَاتِ القَرَابَتَينِ:

وَصُورَةُ ذَلِكَ: أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنُ ابْنِ الْمَرْأَةِ بِنْتَ بِنْتِهَا، فَيُولَدَ لَهُمَا وَلَدٌ، فَتَكُونُ الْمَرْأَةُ أُمَّ أُمِّهِ، وَهِيَ فِي نَفْسِ الوَقْتِ أُمُّ أَبِي أَبِيهِ.

وَلِلعُلَمَاءِ فِي مِقْدَارِ مِيرَاثِ ذَاتِ القَرَابَتَينِ قَوْلَانِ (٣):

القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ الجَدَّةَ ذَاتَ القَرَابَتَينِ كَالجَدَّةِ ذَاتِ القَرَابَةِ القَرَابَةِ الوَّولِ: أَنَّ القَرَابَتَيْنِ إِذَا الوَاحِدَةِ، وَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَوَجْهُ هَذَا القَوْلِ: أَنَّ القَرَابَتَيْنِ إِذَا كَانَتَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَرِثْ بِهِمَا جَمِيعًا؛ كَالأُختِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، كَانَتَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَرِثْ بِهِمَا جَمِيعًا؛ كَالأُختِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِاعتِبَارِ القَرَابَتينِ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الجَدَّةَ ذَاتَ القَرَابَتِينِ تَرِثُ بِالقَرَابَتَينِ، فَتَأْخُذُ ثُلُثَي السُّدُسِ، وَلِلجَدَّةِ ذَاتِ القَرَابَةِ الوَاحِدَةِ ثُلُثُ السُّدُسِ؛ لِأَنَّ الجَدَّةَ ذَاتَ السُّدُسِ، وَلِلجَدَّةِ ذَاتِ القَرَابَةِ الوَاحِدَةِ ثُلُثُ السُّدُسِ؛ لِأَنَّ الجَدَّةِ فَاتَ القَرَابَتينِ شَخْصٌ ذُو قَرَابَتَيْنِ، فَتَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدَةً؛ كَابْنِ العَمِّ الْقَرَابَتينِ شَخْصٌ ذُو قَرَابَتَيْنِ، فَتَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدَةً؛ كَابْنِ العَمِّ إِلْقَرَابَتينِ أَخًا لِأُمِّ أَوْ كَانَ زَوْجًا؛ فَإِنَّهُ يَرِثُ بِالقَرَابَتينِ.

وَالرَّاجِحُ هُوَ القَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ المُوَافِقُ لِلقَوَاعِدِ العَامَّةِ لِلفَرَائِضِ، وَقِيَاسُهُم عَلَى الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ غَيْرُ صَحِيْحٍ؛ لِأَنَّ قَرَابَةَ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ مُيْرُ صَحِيْحٍ؛ لِأَنَّ قَرَابَةَ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ مُتْصَلَةٌ، وَلَا يُمْكِن تَفْرِيقُهَا، وَأَمَّا قَرَابَتَا الْجَدَّةِ فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مُنْفَرِدَةٌ عَن مُتَّصِلَةٌ، وَلَا يُمْكِن تَفْرِيقُهَا، وَأَمَّا قَرَابَتَا الْجَدَّةِ فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مُنْفَرِدَةٌ عَن الأُخْرَى.

<sup>(</sup>۱) المغنى ٣١.٣٠٦. (٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى ٦/٣٠٣.



-**\$**8. VV **\$8.**-

## السَّابِعُ: وَلَدُ الْأُمِّ، ذَكَرًا كَانَ أُو أُنْثَى، وَيَسْتَحِقُّهُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:

- ١ عَدَمُ الفَرْعِ الوَارِثِ، وَلُو كَانَ أُنْثَى.
  - ٢ عَدَمُ الأَصْلِ مِنَ الذُّكُورِ الوَارِثِ.
- ٣ انْفِرَادُهُ، فِإِنْ كَانُوا اثْنَين فَأَكْثَرَ فَلَهُم الثُّلُثُ.

وَدَلِيلُ اسْتِحقَاقِ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسَ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ مَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ اَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَلَهُ أَقُ أَدُ أُخَتُ فَلِكُلِ وَحِدٍ مِّنْهُمَا كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ اَمْرَأَةٌ وَلَهُ أَنُ أَنُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْتُرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا أَهُ فِي الشُّلُثِ ﴿ وَالنِّسَاء: ١٦]، وَالمُرَادُ بِهَذِهِ الآيَةِ: الأَخُ وَالأُخْتُ مِنَ الأُمِّ بِإِجْمَاعٍ أَهْلِ العِلْمِ، وَجَاءَ فِي وَالمُرَادُ بِهَذِهِ الآيَةِ: الأَخُ وَالأُخْتُ مِنَ الأُمِّ بِإِجْمَاعٍ أَهْلِ العِلْمِ، وَجَاءَ فِي قَرَاءَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: ﴿ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتُ مِنْ أُمِّ ﴾، وقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ مِيْرَاثِ وَلَدِ الأُمِّ الثَّلُث، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| 7        | أخت لأم |
|----------|---------|
| <u>'</u> | أخت لأب |
| الباقي   | ابن عم  |

| 17     | أخ لأم  |
|--------|---------|
| 1      | أم      |
| الباقي | أخ شقيق |







# تَطْبِيقَاتٌ عَامَّةٌ عَلَى الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ:

|          | زوجة      |           | زوج     |
|----------|-----------|-----------|---------|
|          | جد        |           | بنت     |
|          | ابن       |           | عم      |
|          |           | •         |         |
|          | زوجتان    |           | زوجة    |
|          | أخت شقيقة | <u> </u>  |         |
| <u>'</u> |           |           | أم      |
|          | ابن عم    |           | أخ شقيق |
|          |           |           |         |
|          | أخت لأم   |           | زوجتان  |
|          | أخت لأب   |           | بنت     |
|          | أم        |           | أم      |
|          | عم        |           | عم      |
|          |           | •         |         |
| 1        |           | <u>'\</u> |         |
|          | أخ شقيق   |           | أم      |
|          | أخت لأم   |           | أب      |





| أخ شقيق |
|---------|
| أخت لأب |
| أخت لأم |
| أخ لأم  |

| بنت ابن  |
|----------|
| أم       |
| أخ شقيق  |
| ابن كافر |







## بَابُ التَّعْصِيْب

المُرَادُ بِالتَّعْصِيْب: التَّعْصِيْبُ مَصْدَرُ عَصَّبَ يُعَصِّبُ تَعْصِيْبًا، فَهُوَ: مُعَصِّبٌ، مَأْخُودُ مِنَ العَصَبِ بِمَعْنَى الشَّدِّ وَالإِحَاطَةِ وَالتَّقْوِيَةِ، وَمِنْهُ: العَصَائِبُ، وَهِيَ العَمَائِمُ.

والعَصْبَةُ لُغَةً: جَمْعُ عَاصِبٍ، والعَيْنُ وَالصَّادُ وَالبَاءُ أَصْلٌ صَحِيْحٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى الشِّدَّةِ وَالقُوَّةِ وَالإَحَاطَةِ، وَعَصَبَةُ الرَّجُلِ قَرَابَتُهُ لِأَبِيهِ، وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى الشِّدَةِ وَالقُوَّةِ وَالإَحَاطَةِ، وَعَصَبَةُ الرَّجُلِ قَرَابَتُهُ لِأَبِيهِ، سُمُّوا بِذَلِكَ سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ عَصَبُوا بِه؛ أَيْ: أَحَاطُوا بِه، وقِيلَ: سُمُّوا بِذَلِكَ لِنَّقَوِّي بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ (١).

والعَصَبَةُ فِي الاصْطِلَاحِ: مَنْ يَرِثُ بِلَا تَقْدِيرٍ، وَهَذَا التَّعْرِيفُ مَأْخُوذُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الإِرْثَ عَلَى نَوْعَيْنِ: إِرْثٌ بِالفَرْضِ المُقَدَّرِ، وَإِرْثُ بِالتَّعْصِيبِ، وَهُوَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ (٢).

أَقْسَامُ العَصَبَةِ: العَصَبَةُ عَلَى نَوْعَينِ: عَصَبَةٌ بِالنَّسَبِ، وَعَصَبَةٌ بِالنَّسَبِ، وَعَصَبَةٌ بِالسَّبَبِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ٤/ ٣٣٦، لسان العرب ١/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر في بيان باب التعصيب المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ١/ ٧٤، الفوائد الجلية لابن باز ص٢٢، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٣٣، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص١٠٧.

## النَّوْعُ اَلْأَوَّلُ: العَصَبَةُ بِالنَّسَبِ:

## تَنْقَسِمُ العَصَبَةُ بِالنَّسَبِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

عَصَبَةٌ بِالنَّفْسِ، وَعَصَبَةٌ بِالغَيرِ، وَعَصَبَةٌ مَعَ الغَيرِ.

القِسْمُ اَلاَّوْلُ: العَصَبَةُ بِالنَّفْسِ: وهُمْ المُجْمَعُ عَلَى إِرثِهِم مِنَ الرِّجَالِ القِسْمُ الأَوْنَ وَالنَّ الابنِ وإنْ الابنِ وإنْ النَّوْجَ والأَخَ لأُمِّ، وَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً: الابْنُ، وابنُ الابنِ وإنْ نَزَلَ، والأَبُ والجَدُّ وَإِنْ عَلَا، والأَخُ الشَّقِيقُ، والأَخُ لأَبٍ، وابنُ الأَخِ الشَّقِيقِ، والخَمُّ الشَّقِيقِ، وابنُ العَمِّ الشَّقِيقِ، وابنُ العَمِّ الشَّقِيقِ، وابنُ العَمِّ لأَبٍ، وابنُ العَمِّ الشَّقِيقِ، وابنُ العَمِّ لأَبٍ، وابنُ العَمِّ الشَّقِيقِ، وابنُ العَمِّ لأَبٍ.

وَسَبَبُ تَسْمِيَتِهِمْ بِالعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ: لأَنَّهُمْ لَا يَحتَاجُوْنَ إِلَى مَنْ يُعَصِّبُهُمْ، فَهُمْ عَصَبَةٌ بِأَنْفُسِهِم.

بَيَانُ جِهَاتِ العَصَبَةِ بِالنَّفْسِ: جِهَاتُ العَصَبَةِ بِالنَّفْسِ خَمْسٌ هِيَ:

- ١ جِهَةُ البُنُوَّةِ: وَهِيَ أَبْنِاءُ المَيِّتِ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا.
  - ٢ جِهَةُ الْأُبُوَّةِ: وَهِيَ أَبُوْ المَيِّتِ، ثُمَّ جَدُّهُ وَإِنْ عَلَا.
- حِهَةُ الأُخُوَّةِ: وَهِيَ إِخْوَةُ المَيِّتِ الأَشِقَّاءُ، ثُمَّ إِخْوَتُهُ مِنْ أَبِيهِ، ثُمَّ أَبْنَاءُ اللَّذِينَ لِأَبِ مَهْمَا نَزَلُوا.
- ٤ جِهَةُ العُمُومَةِ: وَهِيَ أَعْمَامُ المَيِّتِ الأَشِقَّاءُ، ثُمَّ أَعْمَامُهُ لِأَبِيهِ، ثُمَّ أَبْنَاءُ الأَعْمَامِ لِأَبِ.
   أَبْنَاءُ الأَعْمَامِ الأَشِقَّاءِ، ثُمَّ أَبْنَاءُ الأَعْمَامِ لِأَبِ.
  - حِهَةُ الوَلاءِ: وَهِيَ المُعْتِقُ أَوْ المُعْتِقَةُ.



وَإِذَا تَزَاحَمت العَصَبَاتُ فِي المَسْأَلَةِ فَيُقَدَّمُونَ حَسَبَ التَّرتِيبِ السَّابِقِ، حَيثُ تَكُونُ جِهَةُ الأُبُوَّةِ مُقَدَّمَةً عَلَى جِهَةِ الأُبُوَّةِ، وَجِهَةُ الأُبُوَّةِ مُقَدَّمَةً عَلَى جِهَةِ الأُبُوَّةِ، وَجِهَةُ الأُبُوَّةِ مُقَدَّمَةً عَلَى جِهَةِ العُمُوْمَةِ، وَهَكَذَا.

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ الجَدَّ لَا يُقَدَّمُ عَلَى الأَخِ الشَّقِيقِ أَوْ الأَخِ الأَّغِ الشَّقِيقِ أَوْ الأَخِ لِأَبٍ فِي بَعْضِ المَذَاهِب، بَلْ يُشَارِكُ الإِخْوَةَ كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيْلُ ذَلِكَ فِي بَابِ الجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

#### أَحْكَامُ العَصَبَةِ بَالنَّفْسِ:

الحُكْمُ الأَوَّلُ: أَنَّ مَنْ انفَرَدَ مِنْهُمْ حَازَ جَمِيعَ الْمَالِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُو يَرِثُهُا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ ﴿ النِّسَاء: ١٧٦] فورَّثَ فِي هَذِهِ الآيَةِ الأَخَ جَمِيْعَ مَا لِلأُخْتِ إِنْ لَم يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَالاَبْنُ وَالأَبُ وَالجَدُّ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَيُقَاسُ عَلَيْهِمْ بَنُو الإِخْوَةِ وَالأَعْمَامِ وَبَنُوْهُمْ.

وَجَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ

الحُكْمُ الثَّانِي: أَنَّ العَاصِبَ إِذَا اجتَمَعَ مَعْ أَصْحَابِ الفُرُوضِ أَخَذَ مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ؛ لحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْهَ: «أَنْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ»، وَقَوْلُهُ «فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ»، وَقَوْلُهُ «فَهُوَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٧٣٢)، ورواه مسلم برقم (١٦١٥).

لِأَوْلَى رَجُلٍ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانَةُ لِلْمَانِ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللِلْمُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِلْمُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللِّهُ اللللللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللللِّهُ اللللللللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللللِّهُ الللللللللللِّهُ اللل

الحُكْمُ الثَّالِثُ: إِذَا اسْتَغْرَقَتْ الفُرُوضُ التَّرِكَةَ سَقَطَ العَاصِبُ إِلَّا اللَّبَ وَالجَدُّ وَالبَنَ وَابنَ الابنِ، فَالابنُ لا يُحجَبُ بِحَالٍ، وَالأَبُ وَالجَدُّ يَنْتَقِلَانِ مِنَ التَّعْصِيبِ إِلَى الفَرْضِ.

الحُكْمُ الرَّابِعُ: إِذَا اجْتَمَعَ فِي المَسْأَلَةِ عَاصِبَانِ فَأَكْثَر فَيُرَاعَىَ مَا يَلِي:

- ١ إذَا اتَّحَدَت الجِهَةُ وَالدَّرَجَةُ وَالقُوَّةُ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَ بِالتَّسَاوِي، مِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْا بِالتَّسَاوِي، وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ عَنْ: ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالتَّسَاوِي.
- ٢ إِذَا اختَلَفَتِ الجِهَةُ فَيُقَدَّمُ الأقرَبُ جِهَةً: وَقَدْ تَقَدَّمَ تَرْتِيْبُ الجِهَاتِ،
   وَهِيَ: البُنُوَّةُ ثُمَّ الأُبُوَّةُ ثُمَّ الأَبُوَّةُ ثُمَّ الأَخُوَّةُ ثُمَّ العُمُومَةُ، مِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: ابْنِ وَأَخ، فَالَمَالُ لِلابْنِ لِتَقَدُّم جِهَتِهِ.
- ٣ إِذَا اتَّحَدَتِ الجِهَةُ فَيُقَدَّمُ الأَقْرَبُ دَرَجَةً إِلَى المَيِّتِ، مِثَالُ ذَلِكَ:
   مَاتَ عَنْ: ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ، فَالْمَالُ لِلابنِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِلْمَيِّتِ، وَكَذَلِكَ
   إِذَا مَاتَ عَنْ: عَمِّ وَابْنِ عَمِّ، فَالْمَالُ لِلْعَمِّ.
- إِذَا اتَّحَدَتِ الجِهَةُ، وَتَسَاوَى القُرْبُ مِنَ المَيِّتِ، فَيُقَدَّمُ الأَقوَى،
   وَالقُوَّةُ لَا تُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الإِخوةِ وبَنِيهِم، والأَعمَام وبَنِيهِم، حَيْثُ





يُقَدَّمُ الشَّقِيقُ عَلَى الَّذِيْ لِأَبِ، مِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: أَخِ شَقِيْقِ وَأَخِ لِأَبِ، مِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: أَخِ شَقِيْقِ وَأَخِ لِأَبِ، فَالمَالُ لِلْشَقِيقِ؛ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ عَنْ: ابْنِ عَمِّ لِأَبِ، فَالمَالُ لِابْنِ العَمِّ الشَّقِيقِ؛ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِ أَيْضًا.

يَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ مُلَخِّصًا أَحْكَامَ العَصَبَةِ بِالنَّفْسِ: «العَصَبَةُ: هُوَ الوَارِثُ بِغَيْرِ تَقْدِيرٍ، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضِ أَخَذَ مَا فَضَلَ عَنْهُ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَإِنْ انْفَرَدَ أَخَذَ الكُلَّ، وَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ الفُرُوضُ المالَ، سَقَطَ»(١).

#### القِسْمُ الثَّانِي: العَصَبَةُ بالغَيْرِ:

وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي أَرْبَعٍ مِنَ النِّسْوَةِ ذَوَاتِ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ، وَهُنَّ:

١ - البِنْتُ: وَاحِدَةٌ فَأَكْثَر، تَكُونُ عَصَبَةً بِالابْنِ وَاحِدًا فَأَكْثَرُ.

٧ - بِنْتُ الاَبْنِ: وَاحِدَةٌ فَأَكْثَرُ، تَكُونُ عَصَبَةً بِابْنِ الاَبْنِ سَوَاءٌ كَانَ أَخَاهَا، أَوْ ابْنَ عَمِّهَا المُسَاوِي لَهَا فِي الدَّرَجَةِ، وَتَكُونُ عَصَبَةً بِابْنِ الاَبْنِ الأَنْزَلِ مِنْهَا دَرَجَةً إِنْ احْتَاجَتْ إِلَيْهِ؛ أَيْ: لَوْ لَمْ يُعَصِّبْهَا لَم الاَبْنِ الأَنْزَلِ مِنْهَا دَرَجَةً إِنْ احْتَاجَتْ إلَيْهِ؛ أَيْ: لَوْ لَمْ يُعَصِّبْهَا لَم تَرِثْ، وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: بِنْتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنِ وَعَمِّ، فَالبِنْتَانِ لَهُمَا الثَّلْثَانِ، وَبِنْتُ الاِبْنِ تَسْقُطُ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا الإِرْثَ بِالفَرْضِ أَوْ التَّعْصِيب، وَالبَاقِي لِلْعَمِّ.

| <u>\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\firac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}{\firac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\f{</u> | بنتان   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بنت ابن |
| الباقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عم      |

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/٢٦٩.

مِثَالٌ آخَر: مَاتَ عَنْ: بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنِ وَابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ فَالبِنْتُ لَهَا النِّمْفُ، وَبِنْتُ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالبَاقِي لِابْنِ النِّمْفُ، وَبِنْتُ الابْنِ لَهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالبَاقِي لِابْنِ النِّائِنِ الْأَنْزَلِ مِنْهَا؛ لِعَدَم الحَاجَةِ إِلَيْهِ.

| 1      | بنت         |
|--------|-------------|
| 17     | بنت ابن     |
| الباقي | ابن ابن ابن |

مِثَالٌ آخر: مَاتَ عَنْ: بِنْتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنِ وَابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ وَالْبِنْتَانِ لَهُما الثُّلُثَانِ، وَالبَاقِي لِبِنْتِ الإبْنِ مَعْ ابْنِ الإبْنِ الأَنْزَلِ مِنْهَا لِحَاجَتِهَا إِلَيْه، وَيُسَمَّى ابْنُ الإبْنِ الأَنْزَلِ مِنْهَا بِالقَرِيبِ المُبَارَكِ، الَّذِي لَوْلَاهُ لِمَا وَرِثَتْ قَرِيبَتُهُ (بِنْتُ الإبْن).

| <u>7</u> | بنتين       |
|----------|-------------|
| الباقي   | بنت ابن     |
|          | ابن ابن ابن |

وَدَلِيْلُ هَذَيْنِ الصِنْفَينِ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُو ٱللَّهُ فِي أَوْلَاكِ كُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنشَاء: ١١]، فَهَذِه الآيَةُ تَنَاوَلَت الأَوْلَادَ، وَأَوْلَاد الابْن.

- ٣ الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ: وَاحِدَةٌ فَأَكْثَرُ مَعَ الأَخِ الشَّقِيقِ وَاحِدًا فَأَكْثَر.
  - ٤ الأُخْتُ لِأَبِ: وَاحِدَةٌ فَأَكْثَرُ مَعَ الأَخ لِأَبٍ وَاحِدًا فَأَكْثَر.



وَدَلِيلُ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانُوٓ ا إِخْوَةً رِّجَالًا وَلِسَآهُ فَلِللَّا كَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنكَيْنِ ﴾ [النِّسَاء: ١٧٦]، فَهَذِهِ الآيَةُ تَنَاوَلَت وَلَدَ الأَبَوَيْنِ وَوَلَدَ الأَبوَيْنِ

وَسَبَبُ تَسْمِيَتِهِمْ بِالعَصَبَةِ بِالغَيْرِ: لأَنَّ كَوْنَهُمْ عَصَبَةً لَيْسَ بِأَنْفُسِهِمْ بَلْ بِسَبَبِ غَيْرِهِمْ.

فَتَبَيَّنَ مِنْ هَذَا أَنَّ أَرْبَعَةً مِنَ الذُّكُورِ يُعَصِّبُوُنَ أَخَوَاتِهِمْ، فَيَمْنَعُوْنَهُنَّ مِنَ الفُّكُورِ يُعَصِّبُوُنَ أَخَوَاتِهِمْ، فَيَمْنَعُوْنَهُنَّ مِنَ الفَّرْضِ، وَيَقْتَسِمُونَ مَا وَرِثُوا، الذَّكُرُ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَينِ، وَهُمْ: الِابْنُ، وَالْأَثُ لِأَبِ. وَالْأَثُ الْإِبْنِ وَإِنْ نَزَلَ، والأَثُ الشَّقِيقُ، والأَثُ لِأَبِ.

والحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كُلَّهُمْ وَارِثٌ، فَلَوْ فُرِضَ لِلنِّسَاءِ فَرْضٌ أَفْضَى إِلَى تَفْضِيلِ الأُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ، أَوْ مُسَاوَاتِهَا إِيَّاهُ، أَوْ إِسْقَاطِهَا بِالكُلِّيَّةِ، فَكَانَتِ المُقَاسَمَةُ أَعْدَلُ وَأَوْلَى.

وَأَمَّا سَائِرُ العَصَبَةِ فَيَنْفَرِدُ الذُّكُورُ بِالِميرَاثِ دُوْنَ الإِنَاثِ؛ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ مِنْ أَهْلِ المِيْرَاثِ، فَلَا يَرِثْنَ مَع إِخْوَتِهِنَّ شَيْئًا؛ فَاْبْنُ الأَخِ لَا يُعَصِّبُ بِنْتَ الأَخِ، وَالْعَمُّ لَا يُعَصِّبُ بِنْتَ العَمِّ، وَمِثَالُ الْأَخِ، وَالْعَمُّ لَا يُعَصِّبُ بِنْتَ العَمِّ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| <u>'</u> | أخت شقيقة |
|----------|-----------|
| الباقي   | ابن عم    |
| لا ترث   | بنت عم    |

| <u>'\</u> | بنت         |
|-----------|-------------|
| الباقي    | ابن أخ شقيق |
| لا ترث    | بنت أخ شقيق |

| <u>'</u> | زوج       |
|----------|-----------|
| الباقي   | أخت شقيقة |
|          | أخ شقيق   |

| <u>'</u> | أخت شقيقة   |
|----------|-------------|
| محجوب    | ابن أخ شقيق |
| الباقي   | أخ لأب      |

| 1       | زوج       |
|---------|-----------|
| 1       | أخت شقيقة |
| الباقي  | أخت لأب   |
| ١٠٠٠ حي | أخ لأب    |

وَيُلَاحَظُ أَنَّ الأَّحَ لِأَبٍ عَصَبَةٌ مَعْ أُخْتِهِ فَيَاخُذَانِ البَاقِي، وَلَم يَبْقَ شَيءٌ فِي المَسْأَلَةِ، فَهُوَ «قَرِيْبٌ مَشْؤُومٌ» لِأَنَّهُ لَوْلَاهُ لَوْرَثَتْ أُخْتُهُ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ مَعَ الأُخْتِ الشَّقِيْقَةِ.

# القِسْمُ الثَّالِثُ: العَصَبَةُ مَعَ الغَيْرِ: وَهُنَّ الْإِنَاثُ المُحْتَاجَاتُ فِي تَعْصِيبِهِنَّ إِلَى إِنَاثٍ، وَالعَصَبَةُ مَعَ الغَيْرِ صِنْفَانِ، هُمَا:

- ١ الأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ فَأَكْثَرُ مَعَ البِنْتِ أَوْ بِنْتِ الْإِبْنِ فَأَكْثَر.
  - ٢ الأُخْتُ لِأَبِ فَأَكْثَرُ مَعَ البِنْتِ أَوْ بِنْتِ الْإِبْنِ فَأَكْثَر.

فَإِذَا تَرَكَ المَيِّتُ بِنْتًا أَوْ بِنْتَ ابْنٍ وَكَانَ لَهُ أُخْتُ شَقِيْقَةٌ أَوْ أُخْتُ لِأَبٍ، أَخَذَتِ الأَخَوَاتُ مَا بَقِيَ لِأَبٍ، أَخَذَتِ الأَخَوَاتُ مَا بَقِيَ عُصُوبَةً، وَتُقَدَّمُ الشَّقِيْقَاتُ عَلَى اللَاتِي لِأَبِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَوْرِيْثِ الأَخَوَاتِ مَعَ البَنَاتِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ:



القَوْلُ الأَوَّلُ: التَّوْرِيْثُ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ. القَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ اَلْتَّوْرِيثِ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ رَفِيًّا.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: "وَالمُرَادُ بِالأَخَوَاتِ هَاهُنَا الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبَوَيْنِ، أَقْ مِنَ الأَبِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ وَلَدَ الأُمِّ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ مَعَ الولَدِ، وَهَذَا قُولُ عَامَّةٍ أَهْلِ العِلْمِ... وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ إِلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَمَنْ تَابَعَهُ، فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ الأَخَوَاتِ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةً»(١).

واستَدَلَّ الجُمْهُورُ بِحَدِيثِ هُزَيْلِ بِنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ: بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: «لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأُتِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: «لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ فَقَالَ: «لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ فَقَالَ: «لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ فَقَالَ: «لَلْابْنَةِ النِّهِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُقَيْنِ، وَمَا بَقِي فَلَلْأُخْتِ» فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا فَلَا الْمَبْرُ فِيكُمْ (٢).

#### النَّوْعُ اَلثَّانِي: العَصَبَةُ بِالسَّبَبِ:

سَبَقَ تَعْرِيفُ الوَلَاءِ بِأَنَّهُ: عُصُوبَةٌ سَبَبُهَا نِعْمَةُ المُعْتِقِ عَلَى رَقِيْقِهِ بِالعِتْقِ، فَيَرِثُ بِهِ المعْتِقُ، وَالمُرَادُ بِالعَصَبَةِ بِالسَّبَ المُعْتِقُ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى، وَعَصَبَتُهُ المُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ، لَا بِغَيْرِهِمْ، وَلَا مَعْ غَيْرِهِمْ، لِقَوْلِهِ أَنْثَى، وَعَصَبَتُهُ المُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ، لَا بِغَيْرِهِمْ، وَلَا مَعْ غَيْرِهِمْ، لِقَوْلِهِ إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمِنْ أَعْتَقَ»(٣) فَكُلُّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، يَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ إِلَيْمَا الوَلَاءُ لِمِنْ أَعْتَقَ»(٣) فَكُلُّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، يَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/ ٢٦٩. (٢) رواه البخاري برقم (٦٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم (٢٠٦٠)، ورواه مسلم برقم (١٥٠٤).

الوَلَاءُ لِلْعَتِيقِ، فَيَصِيْرُ عَاصِبًا لَهُ بِسَبَبِ هَذَا العِتْقِ، كَمَا يَثْبُتُ لَهُ الوَلَاءُ عَلَى فَرْعِ العَتِيقِ، مِنْ أَوْلَادِهِ وَحَفَدَتِهِ وَإِنْ نَزَلُوْا؛ لِأَنَّهُمْ فَرْعُ مَنْ أَعْتَقَهُ، وَالفَرْعُ يَتْبَعُ الأَصْلَ.

وَيُشْتَرَطُ لِإِرْثِ العَصَبَةِ بِالسَّبَبِ: انْعِدَامُ جَمِيعِ العَصَبَةِ بِالنَّسَبِ، أَوْ قِيَامُ مَانِعِ بِهِمْ.

#### وَمِثَالٌ ذَلِكَ:

| المال كاملاً | أخُ مُعْتِقِهِ   |
|--------------|------------------|
| لا ترث       | أُختُ مُعْتِقِهِ |

| المال كاملاً | معتق            |
|--------------|-----------------|
| لا ترث       | بنتُ مُعْتِقِهِ |

| المال كاملاً | عم   |
|--------------|------|
| لا يرث       | معتق |

| المال كاملاً | معتق           |
|--------------|----------------|
| لا ترث       | أخُ مُعْتِقِهِ |

#### تَطْبِيقَاتٌ عَامَّةٌ عَلَى بَابِ التَّعْصِيبِ:

#### (١): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَبِنتِين وَأُخْتٍ شَقِيْقَةٍ.

| زوجة      |
|-----------|
| بنتين     |
| أخت شقيقة |



# (٢): مَاتَتْ عَنْ: زَوْجِ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ.

| زوج     |
|---------|
| بنت     |
| بنت ابن |
| ابن ابن |

## (٣): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَابْنِ وَأَبِ وَأَخِ شَقِيْقٍ.

| زوجة    |
|---------|
| ابن     |
| أب      |
| أخ شقيق |

# (٤): مَاتَ عَنْ: بِنْتٍ وَأُخْتٍ شَقِيْقَةٍ وَأَخِ لِأَبٍ.

| بنت       |
|-----------|
| أخت شقيقة |
| أخ لأب    |

# (٥): مَاتَ عَنْ: بِنْتٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَابْنِ أَخِ لِأَبٍ.

| بنت        |
|------------|
| أخت لأب    |
| ابن أخ لأب |





# (٦): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَأُمِّ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ ابْنٍ.

| زوجة        |
|-------------|
| أم          |
| بنت ابن     |
| ابن ابن ابن |







#### الحَجْبُ

إِنَّ مَعْرِفَةَ أَحْكَامِ الحَجْبِ ضَرُورِيَّةٌ لِلمُشْتَغِلِ بِعِلمِ الفَرَائِضِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَم يَعْرِف الحَجْبَ أَنْ يُفْتِيَ فِي الفَرَائِضِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُورِّث شَخْصًا مَحْجُوبًا أَو يَحْجِب وَارِثًا، اكْتِفَاءً بِمَعْرِفَتِهِ بِأَسْبَابِ الْإَرْثِ وَأَصْحَابِ الفُرُوضِ وَالتَّعْصِيبِ وَالَّتِي لَا تَكْفِي لِتَقْدِيرِ الاسْتِحْقَاقِ الْإِرثِ وَأَصْحَابِ الفُرُوضِ وَالتَّعْصِيبِ وَالَّتِي لَا تَكْفِي لِتَقْدِيرِ الاسْتِحْقَاقِ مِنْ عَدَمِهِ مَا لَم يَكُن مُلِمًّا بِالحَجْبِ وَأَحْكَامِهِ.

الحَجْبُ لُغَةً: المَنْعُ، وَالحَاءُ وَالجِيمُ وَالبَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ المَنْعُ، يُقَالُ: حَجَبْتُهُ عَنْ الدُّخُولِ؛ أَيْ: مَنَعْتُهُ(١).

والحَجْبُ فِي الاصْطِلَاحِ: مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الإِرْثِ مِنَ الإِرْثِ مِنَ الإِرْثِ مِنَ الإِرْثِ بِالكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حظَّيهِ (٢).

فَيُوْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ «مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهُ سَبَبُ الإِرْثِ» أَيْ: مَنْعُ مَنْ وُجِدَ فِيهِ أَحَدُ أَسْبَابِ الإِرْثِ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ: النِّكَاحُ وَالوَلَاءُ وَالنَّسَبُ، وَيَخْرُجُ فِيهِ أَحَدُ أَسْبَابِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى حَجْبًا فِي بِهَذَا القَيْدِ مَنْ لَمْ يُوْجَدْ فِيهِ أَحَدُ هَذِهِ الأَسْبَابِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى حَجْبًا فِي الإصْطِلَاحِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ٢/١٤٣، لسان العرب ١/٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر في مسائل باب الحجب المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ١/ ٩٣، الفوائد الجلية لابن باز ص٢٦، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٥١، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص١٢١.

وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ «بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حظَّيهِ» الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الحَجْبَ قد يَكُونُ حَجْبَ نُقْصَانٍ.

#### أَنْوَاعُ الحَجْبِ: الحَجْبُ نَوْعَانِ:

النَّوْعُ الأُوَّلُ: حَجْبُ أَوْصَافٍ: وَيَكُونُ فِيْمَنْ اتَّصَفَ بِأَحَدِ مَوَانِعِ الإِرْثِ الثَّلاَثَةِ: الرِقُّ أَوْ القَتْلُ أَوْ اخْتِلَافُ الدِّيْنِ، فَهُوَ: مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الإِرْثِ مِنْ إِرْثِهِ بِسَبَبِ مَانِعٍ مِنْ مَوَانِعِ الإِرْثِ، مِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: ابْنِ كَافِرٍ وَعَمِّ، فَالمَالُ لِلْعَمِّ، وَالابْنُ مَحْجُوبٌ لِكُفْرِهِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: حَجْبُ أَشْخَاصٍ: وَهُوَ مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الإِرْثِ مِنْ الإِرْثِ بِالكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيِّهِ لِوُجُودِ شَخْصِ آخَرَ.

#### الفَرْقُ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ:

- انَّ المَحْجُوبَ بِوَصْفٍ لَا أَثَرَ لَهُ فِي حَجْبِ بَقِيَّةِ الوَرَثَةِ، فَوُجُودُه
   كَعَدَمِهِ، فَلَا يَحْجِبُ أَحَدًا لَا حِرْمَانًا وَلَا نُقْصَانًا، وَأَمَّا المَحْجُوبُ بِشَخْصِ فَلَا يَحْجِبُ أَحَدًا حِرْمَانًا وَقَدْ يَحْجُبُهُ نُقْصَانًا.
- ٢ أَنَّ حَجْبَ الأَوْصَافِ يَتَأَتَّى دُخُولُهُ عَلَى جَمِيعِ الوَرَثَةِ، وَأَمَّا حَجْبُ الأَشْخَاصِ فَمِنْهُ مَا يَدْخُلُ عَلَى جَمِيعِ الوَرَثَةِ، وَمِنْهُ مَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِهِم.
   ٢ أَنَّ حَجْبَ الأَشْخَاصِ فَمِنْهُ مَا يَدْخُلُ عَلَى جَمِيعِ الوَرَثَةِ، وَمِنْهُ مَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِهِم.

أَقْسَامُ حَجْبِ الأَشْخَاصِ: يَنْقَسِمُ حَجْبُ الأَشْخَاصِ إِلَى نَوْعَيْنِ: النَّوْعُ الأَوَّلُ: حَجْبُ حِرْمَانٍ: وَهُوَ أَنْ يُسْقِطَ الشَّخْصُ غَيْرَهُ بِالكُلِّيَّةِ،



وَيَتَأَتَّى هَذَا النَّوْعُ عَلَى جَمِيعِ الوَرَثَةِ إِلَّا سِتَّةً، وَهُمْ: الأَبَوَانِ، وَالوَلَدَانِ، وَالزَّوْجَانِ.

| وَجَدٍّ وَبِنْتِ ابْنٍ. | بٍ وَابْنٍ وَعَمِّ | ، عَنْ: أَبٍ وَبِنْتٍ | وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|

| <u>1</u> | أب      |
|----------|---------|
| ·        | بنت     |
|          | ابن     |
| محجوب    | عم      |
| محجوب    | جد      |
| محجوب    | بنت ابن |

فَلِلاَّبِ (السُّدُسُ) لِوجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ الذَّكرِ، وَالبَاقِيْ يُوزَّعُ عَلَى الاَبْنِ وَالبِنْتِ، لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ، وَبَاقِي الوَرَثةِ مَحْجُوبُونَ بِالأَبِ وَالإَبْنِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: حَجْبُ نُقْصَانٍ: وَهُوَ مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الإِرْثِ مِنْ أَوْ فِر حَظَيْهِ، لِوجُودِ شَخْصٍ آخَرَ، أَوْ لِازْدِحَامِ الوَرَثَةِ، وَيَتَأَتَّى هَذَا اَلنَّوْعُ عَلَى جَمِيْعِ الوَرَثَةِ، وَهُوَ سَبْعَةُ أَنْوَاع:

- الانْتِقَالُ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ أَقَلَ مِنْهُ؛ كَانْتِقَالِ الزَّوْجِ مِنَ (النِّصْفِ)
   إِلَى (الرُّبُع) عِنْدَ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ لِلزَّوْجَةِ.
- ٢ الانْتِقَالُ مِنْ تَعْصِيبِ إِلَى تَعْصِيبٍ أَقَلَّ مِنْهُ؛ كَانْتِقَالِ الأُخْتِ الشَّقِيْقَةِ

- مِنْ كَوْنِهَا عَصَبَةً مَعَ الغَيْرِ (مَعَ البِنْتِ) إِلَى كَوْنِهَا عَصَبَةً بِالغَيْرِ (مَعَ البِنْتِ) اللَّخ الشَّقِيْقِ).
- ٣ الانْتِقَالُ مِنْ فَرْضٍ إِلَى تَعْصِيبٍ أَقَلَ مِنْهُ؛ كَانْتِقَالِ ذَوَاتِ النِّصْفِ إِلَى
   التَّعْصِيبِ بِالغَيْرِ أَوْ مَعَ الغَيْرِ.
- الانْتِقَالُ مِنْ تَعْصِیْبٍ إِلَى فَرْضٍ أَقْلَ مِنْهُ؛ كَانْتِقَالِ الأَبِ مِنَ الإِرْثِ بَالفَرْض.
   بَالتَّعْصِیب إِلَى الإِرْثِ بَالفَرْض.
- - الازْدِحَامُ فِي فَرْضٍ؛ كازْدِحَامِ الزَّوْجَاتِ فِي الرُّبُعِ أَوْ الثُّمُنِ، وَكُلُّ فَرْضِ يَدْخُلُهُ الازْدِحَامُ مَا عَدَا (النِّصْفُ).
- الازْدِحَامُ فِي تَعْصِيبٍ؛ كَازْدِحَامِ العَصَبَاتَ فِي المالِ، أَوْ فِيمَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ.
- الازْدِحَامُ بِسَبَبِ العَوْلِ؛ كَازْدِحَامِ أَصْحَابِ الفُرُوضِ فِي المَسْأَلَةِ،
   فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الوَرَثَةِ يَأْخُذُ فَرْضَهُ نَاقِصًا بِسَبَبِ العَوْلِ.

#### القَوَاعُدُ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا حَجَبُ الحِرْمَانِ:

القَاعِدَةُ الأُوْلَى: «كُلُّ مَنْ أَدْلَى بِوَاسِطَةٍ حَجَبَتْهُ تِلْكَ الوَاسِطَةُ».

سَوَاءٌ كَانَ المُدْلِي أَوْ المُدْلَى بِهِ عَصَبَةً: كَابْنِ الابْنِ مَعَ الابْنِ. أَوْ صَاحِبَيْ فَرْضِ: كَأُمِّ الأُمِّ مَعَ الأُمِّ.

- أَوْ صَاحِبَ فَرْضٍ مَعْ عَصَبَةٍ: كَبِنْتِ الابْنِ مَعَ الابْنِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ الآتِي:
- ١ وَلَدُ الْأُمِّ فَإِنَّهُ يَرِثُ مَعَ الوَاسِطَةِ اَلَّتِي أَدْلَى بِهَا، وَهِيَ الْأُمُّ.
- ٢ الجَدَّةُ (أُمُّ الأَبِ) فَإِنَّهَا تَرِثُ السُّدُسَ مَعَ الأَبِ عَلَى الرَّاجِح.

**◆**<>}{}}{}\$

القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: «إِذَا اجْتَمَعَ عَاصِبَانِ فَأَكْثَر قُدِّمَ الأَقْدَمُ جِهَةً، فَإِنْ اسْتَوَيَا قُدِّمَ الأَقْوَى دَرَجَةً». اسْتَوَيَا قُدِّمَ الأَقْوَى دَرَجَةً».

وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ القَاعِدَةِ بِالتَّفْصِيلِ فِيمَا سَبَقَ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ الحُكْمِ الرَّابِعِ مِنْ أَحْكَامِ العَصَبَةِ بِالنَّفْسِ وَذَلِكَ فِيْمَا إِذَا اجْتَمَعَ فِي المَسْأَلَةِ عَاصِبَانِ فَأَكْثَر.

القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: «الأُصُولُ لَا يَحجِبُهُمْ إِلَّا أُصُولٌ، وَالفُرُوعُ لَا يَحجِبُهُمْ إِلَّا فُرُوعٌ وَحَوَاشٍ». يَحجِبُهُمْ أُصُولٌ وَفُرُوعٌ وَحَوَاشٍ».

وَتَوْضِيْحُ هَذِهِ القَاعِدَةِ كَمَا يَلِي:

- الأَجْدَادُ: يَسْقُطُونَ بِالأَبِ، وَكُلُّ جَدِّ قَرِيْبٍ يُسْقِطُ الجَدَّ البَعِيْدَ،
   وَالجَدَّاتُ يَسْقُطْنَ بِالأُمِّ، وَكُلُّ جَدَّةٍ قَرِيْبَةٍ تُسْقِطُ الجَدَّةَ البَعِيْدَة.
  - ٢ أَوْلَادُ البَنِينِ: يَسْقُطُونَ بِالابْنِ، وَكُلُّ ابْنِ قَرِيْبٍ يُسْقِطُ الابْنَ البَعِيدَ.
- ٣ بَنَاتُ الابْنِ: يَسْقُطْنَ بِالابْنِ، وَيَسْقُطْنَ بِاسْتِكْمالِ البَنَاتِ الثُّلُثَينِ إِذَا
   لَم يُوْجَدُ مَعْ بَنَاتِ الإبْنِ مُعَصِّبٌ، فَإِنْ وُجِدَ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ وَرِثْنَ
   مَعَهُ مَا فَضَلَ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ، وَيُسَمَّى المُعَصِّبُ بِالقَرِيبِ المُبَارَكِ، إِذْ
   لَوْلَاهُ لَسَقَطَتْ أُخْتُهُ.
  - الإِخْوَةُ الأَشِقَاءُ: يُسْقِطُهُمْ الأَبُ وَالجَدُّ وَالابْنُ وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ.
- الإِخْوَةُ لِأَبِ: يُسْقِطُهُمْ الأَبُ وَالجَدُّ وَالاَبْنُ وَابْنُ الاَبْنِ وَإِنْ نَزَلَ،
   وَالإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ، وَالأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ إِذَا كَانَتْ عَصَبَةً مَعَ الغَيْرِ
   (وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: بِنْتٍ وَأُخْتٍ شَقِيْقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ، فَالأَخُ لِأَبِ
   يَسْقُطُ بِالأُخْتِ الشَّقِيْقَةِ لِأَنَّها عَصَبَةٌ مَعَ البِنْتِ).

- الأخواتُ لِأَبِ: يُسْقِطُهُمْ الأَبُ وَالجَدُّ وَالاَبْنُ وَابْنُ الاَبْنِ وَإِنْ لَا بُنِ وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ نَزَلَ، وَالإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ، وَالأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ إِذَا كَانَتْ عَصَبَةً مَعَ الغَيرِ، وَيَسْقُطْنَ بِاسْتِكْمَالِ الأَخْوَاتِ الشَّقَائِقِ لِلثُّلُثَيْنِ، إِنْ لَم يُوْجَدْ مَعَ الأَخُواتِ لِلثَّلْثَيْنِ، إِنْ لَم يُوْجَدْ مَعَ الأَخْوَاتِ لِأَبِ مُعَصِّبٌ، فَإِذَا وُجِدَ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ وَهَوَ الأَخْ لِأَبٍ وَرِثْنَ مَعَهُ مَا فَضَلَ بَعْدَ الثَّلْثَيْنِ (وَمِثَالُ ذَلِكَ، مَاتَ عَنْ: أُخْتَيْنِ شَعِيْ فَعَلْ الأَنْ فَي المَسْأَلَةِ أَخْ لِأَبٍ وَإِنْكَ الْمُنْ لَا لَيْ لَكُم اللَّا الثَّلْثَانِ وَتَسْقُطُ الأَخْتُ لِلْإِ وَعَمِّ، فَالشَّقِيْقَتَانِ لَهُمَا الثَّلْثَانِ وَتَسْقُطُ الأَخْتُ لِلْإِ وَالبَاقِي لِلْعَمِّ، وَإِذَا كَانَ فِي المَسْأَلَةِ أَخْ لِأَبٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ البَاقِي مَعْ أُخْتِهِ وَيَسْقُطُ الْعَمِّ، وَإِذَا كَانَ فِي المَسْأَلَةِ أَخْ لِأَبٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ البَاقِي مَعْ أُخْتِهِ وَيَسْقُطُ الْعَمْ).
- الإِخْوَةُ لِأُمِّ: يُسْقِطُهُمْ الأَبُ وَالجَدُّ وَالابنُ وَالبِنْتُ وَابْنُ الِابْنِ وَبِنْتُ الْإِبْنِ وَبِنْتُ الْإِبْنِ وَبِنْتُ الْإِبْنِ.

#### أَقْسَامُ الوَرَثَةِ بِالنِّسْبَةِ لِحَجْبِ الحِرْمَانِ:

- ١ الَّذِيْنَ يحْجِبُونَ وَلَا يُحْجَبُونَ وَهُمْ: الأَبَوَانِ وَالوَلَدَانِ.
  - ٢ الَّذِيْنَ يُحجَبُونَ وَلَا يَحجِبُونَ وَهُمْ: الإِخْوَةُ لِأُمِّ.
  - ٣ الَّذِيْنَ لَا يَحجِبُونَ وَلَا يُحجَبُونَ وَهُمْ: الزَّوْجَانِ.
    - ٤ الَّذِيْنَ يَحجِبُونَ ويُحجَبُونَ وَهُمْ: بَقِيَّةُ الوَرَثَةِ.

وَحَجْبُ الحِرْمَانِ مُنْحَصِرٌ فِي تِسْعَةَ عَشَرَ نَفَرًا؛ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، وَسَبْعُ نِسَاءٍ، وَهَذَا جَدُولٌ بِأَصْحَابِ حَجْبِ الحِرْمَانِ وَمَنْ يَحجِبُهُمْ:





# مَّهُ الْهُ الرِّجَالُ: أَوَّلاً: الرِّجَالُ:

| الحاجب                                                                                                 | المحجوب         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| الابن، والابن القريب يحجب الابن البعيد.                                                                | ابن الابن       |
| الأب، والجد القريب يحجب الجد البعيد.                                                                   | الجد            |
| الابن، ابن الابن، الأب، الجد (في بعض المذاهب).                                                         | الأخ الشقيق     |
| الابن، ابن الابن، الأب، الجد (في بعض المذاهب)، الأخ الشقيق،                                            | الأخ لأب        |
| الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.                                                                  |                 |
| الابن، ابن الابن، البنت، الأب، الجد.                                                                   | الأخ لأم        |
| الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير. | ابن الأخ الشقيق |
| الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت                                             | ابن الأخ لأب    |
| الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، ابن الأخ الشقيق.                                           |                 |
| الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت                                             |                 |
| الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، ابن الأخ الشقيق،                                           | العم الشقيق     |
| ابن الأخ لأب.                                                                                          |                 |
| ابن، ابن الأبن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت                                               | ٠.              |
| الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، ابن الأخ الشقيق،                                           | العم لأب        |
| ابن الأخ لأب، العم الشقيق.                                                                             |                 |
| الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت                                             |                 |
| الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، ابن الأخ الشقيق،                                           | ابن العم الشقيق |
| ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب.                                                                   |                 |
| الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت                                             | ۶               |
| الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، ابن الأخ الشقيق،                                           | ابن العم لأب    |
| ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق.                                                  |                 |
| ويحجبه كل عصبة نسبية.                                                                                  | المعتق          |



#### ثَانِيًا: النِّسَاءُ:

| الحاجب                                                         | المحجوب         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| الابن، البنتان.                                                | بنت الابن       |
| الأم، وكل جدة قريبة.                                           | الجدة (أم الأب) |
| الأم، وكل جدة قريبة.                                           | الجدة (أم الأم) |
| الابن، ابن الابن، الأب، الجد (في بعض المذاهب)                  | الأخت الشقيقة   |
| الابن، ابن الابن، الأب، الجد (في بعض المذاهب)، الأخ الشقيق،    | الأخت لأب       |
| الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، الأختان الشقيقتان إذا لم |                 |
| يكن معها أخ مبارك.                                             |                 |
| الابن، ابن الابن، البنت، الأب، الجد.                           | الأخت لأم       |
| ويحجبها كل عصبة نسبية.                                         | المعتقة         |

# أَمْثِلَةٌ عَلَى الحَجْبِ:

| <u>'\</u> | زوج       |
|-----------|-----------|
| <u>'\</u> | أخت شقيقة |
|           | أخت لأب   |
| ب         | أخ لأب    |

| مشؤوم) | ريب . | لأب (قر | الأخ   |
|--------|-------|---------|--------|
| السدس  | أخته  | لورثت   | فلولاه |

| <del>Y</del> | بنتين   |
|--------------|---------|
| ب            | بنت ابن |
|              | ابن ابن |
| 17           | أم      |

ابن الابن (قریب مبارك) فلولاه لسقطت أخته





| <u>'\</u> | بنت     |
|-----------|---------|
| محجوبة    | أخت لأم |
| 17        | أم      |
| ب         | عم      |

| <u>\frac{1}{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\tiny{\tiny{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}\\ \tint{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\tex{\text{\texi}\text{\texititt{\text{\ti}\tint{\tint{\texi}\tilint{\text{\text{\texi{\texi{\texi{\texi}\tint{\texi}\texit{\ti</u> | زوجة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بنت  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أم   |
| ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عم   |

| <u>Y</u> | بنتين   |
|----------|---------|
| محجوبة   | بنت ابن |
| 17       | أم      |
| ب        | عم لأب  |
| محجوب    | ابن عم  |

| <u>'\</u> | بنت    |
|-----------|--------|
| محجوبة    | جدة    |
| 17        | أم     |
| محجوبة    | أخ لأم |
| ب         | ابن عم |



# المَسْأَلَةُ المُشَرَّكَةُ

هَذِهِ المَسْأَلَةُ لَهَا عَلَاقَةٌ بِبَابِ التَّعْصِيبِ مِنْ جِهةِ: سُقُوطِ العَصَبةِ لِاسْتِغْرَاقِ أَصْحَابِ الفُرُوضِ التَّرِكَةَ، وَلَهَا عَلَاقَةٌ بِبَابِ الحَجْبِ مِنْ جِهةِ: لَاسْتِغْرَاقِ أَصْحَابِ الفُرُوضِ، فَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ حَجْبُ نُقْصَانٍ تَشْرِيكِ العَصَبَةِ مَعْ أَصْحَابِ الفُرُوضِ، فَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ حَجْبُ نُقْصَانٍ بِسَبَبِ الإِذْدِحَامِ فِي هَذَا الفَرْضِ (۱).

وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مَشْهُورَةٌ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيْهَا، وَسُمِّيَتْ بِعِدَّةِ مُسَمَّيَاتٍ مِنْهَا:

- المُشَرَّكَةُ ؛ أَيْ: المُشَرَّكُ فِيْهَا بَيْنَ وَلَدِ الأَبَوينِ وَوَلَدِ الأُمِّ فِي فَرْضِ
   وَلَدِ الأُمِّ.
  - ٢ المُشْتَرَكَةُ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فِيْهَا.
- ٣ الحَجَرِيَّةُ؛ لِأَنَّ الإِخْوَةَ الأَشِقَّاءَ قَالُوْا لِعُمَرَ رَضْيَ الله عَنْهُ «هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حَجَرًا».
- اليَمِّيَّةُ؛ لِأَنَّ الإِخْوَةَ الأَشِقَّاءَ قَالُوْا لِعُمَرَ رَضْيَ الله عَنْهُ «هَبْ أَنَّ أَبَانَا
   كَانَ حَجَرًا فِي اليَمِّ».
- - الحِمَارِّيَةُ؛ لِأَنَّ اَلْإِخْوَةَ الأَشِقَّاءَ قَالُوْا لِعُمَرَ رَضْيَ الله عَنْهُ «هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا».

<sup>(</sup>۱) ينظر في بيان المسألة المشرَّكة المراجع التالية: الفوائد الجلية لابن باز ص٣٠، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٤٦، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص١٢٧.



ضَابِطُ المَسْأَلَةِ المُشَرَّكَةِ: أَنْ يُوجَدَ فِي المَسْأَلَةِ: زَوْجٌ، وَصَاحِبَةُ سُدُسٍ (أُمُّ أَوْ جَدَّةٌ)، وَإِخْوَةٌ لِأُمِّ (أَوْ أَخَوَاتٌ لِأُمِّ)، وَأَخٌ شَقِيْقٌ فَأَكْثَر.

فَلَا بُدَّ لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ مِنْ هَذِهِ الأَرْكَانِ الأَرْبَعَةِ، فَإِنْ اخْتَلَّ وَاَحِدٌ مِنْهَا لَمَ تَكُنْ المَسْأَلَةُ مُشَرَّكَةً.

#### الخِلَافُ فِي المَسْأَلَةِ المُشَرَّكَةِ.

الْخِلَافُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَدِيمٌ وَقَدْ عُرِضَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى عُمَرَ وَقَدْ عُرِضَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى عُمَرَ وَقِيهُ مَرَّتَيْنِ، فَكَانَ لَهُ فِيْهَا رَأْيَانِ، وَبِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَخَذَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، فَصَارَ لَهُم فِيْهَا قَوْلَان:

القَوْلُ الأُوَّلُ: أَنَّ الإِخْوَةَ الأَشِقَّاءَ يَسْقُطُونَ؛ لِاسْتِغْرَاقِ الفُرُوضِ التَّرِكَةَ، وَهَوَ قَوْلُ الحَنفِيَّةِ التَّرِكَةَ، وَهَوَ قَوْلُ الحَنفِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ (۱).

#### وَصُوْرَةُ المَسْأَلَةِ:

| <u>'\</u> | زوج      |
|-----------|----------|
| 17        | أم       |
| <u>'</u>  | إخوة لأم |
| ب         | أخ شقيق  |

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط ٢٩/ ١٥٤، المغنى ٦/ ٢٨٠.

فَالأَخُ الشَّقِيْقُ لَهُ البَاقِي لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ، لَكِن هُنَا لَم يَبْقَ شَيءٌ؛ لِاستِغْرَاقِ الفُرُوضِ التَّرِكَةَ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الإِخْوَةَ الأَشِقَّاءَ يُشَارِكُوْنَ الإِخْوَةَ لِأُمِّ فِي الثُّلُثِ، وَيَأْخُذُونَ حُكْمَهُمْ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ، وَهَذَا هُوَ القَضَاءُ الأَخِيْرُ لِعُمَرَ ضَّ اللهُ وَهُوَ قَوْلُ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (١).

#### وَصُوْرَةُ المَسْأَلَةِ:

| <u>'\</u>          | زوج      |
|--------------------|----------|
| <u>\frac{1}{7}</u> | أم       |
| <u>'</u>           | إخوة لأم |
|                    | أخ شقيق  |

فَالأَخُ الشَّقِيْقُ يَشْتَرِكُ مَعَ الإِخْوَةِ لِأُمِّ فِي فَرْضِهِمْ (الثُّلُثِ) وَيَأْخُذُونَ حُكْمَهُمْ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ، فَالْأَخُ الشَّقِيْقُ يَأْخُذُ مِثْلَ الأُخْتِ الشَّقِيْقَ يَأْخُذُ مِثْلَ الأُخْتِ الشَّقِيْقَ.

#### اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ القَوْلِ الأَوَّلِ بِالآتِي:

الدَّلِيْلُ الأُوَّلُ: أَنَّ وَلَدَ الأُمِّ مِنْ أَصْحَابِ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ، وَالأَخُ الشَّقِيْقُ مِنَ العَصَبَاتِ، وَجَاءَ فِي الحَدِيْثِ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأَهْلِهَا، فَمَا

<sup>(</sup>١) ينظر: مواهب الجليل ٦/ ٤١٣، الأم ٤/ ٩١.



بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»، وَفِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ لَم تُبْقِ الفَرَائِضُ شَيْئًا، فَلَا شَيءَ لِلْعَصَبَةِ بِالنَّصِّ، فَتَوْرِيثُهُمْ خُرُوْجٌ عَنْ النَّصِّ.

الدَّلِيْلُ الثَّانِي: أَنَّ المُخَالِفِينَ قَالُوا بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الإِخْوَةِ الأَشِقَّاءِ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانُوۤ الْإِخْوَةَ رِّجَالًا وَبِسَاءً فَلِلاَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْثَيَنِ ﴾ [السِّاء: ١٧٦].

اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ القَوْلِ الثَّانِي بِأَنَّ الإِخْوَةَ الأَشِقَّاءَ يُشَارِكُوْنَ الإِخْوَةَ لِأَشِقَّاءَ يُشَارِكُوْنَ الإِخْوَةَ لِأُمِّ فِي قَرَابَةِ الأَّبِ، فَكَيْفَ يَرِثُ مَنْ يُدْلِي بِقَرَابَةِ الأَبِ، فَكَيْفَ يَرِثُ مَنْ يُدْلِي بِقَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَرِثُ مَنْ يُدْلِي بِقَرَابَتَيْنِ؟!.

وَيُنَاقَشُ: بِأَنَّ الإِحْوَةَ لِأُمِّ يَرِثُونَ بِالفَرْضِ، وَأُمَّا الإِحْوَةُ الأَشِقَّاءُ فَيَرِثُونَ بِالفَرْضِ، وَأَلَّ قَالَ الإِحْوَةُ الأَصِّةِ، قَالَ فَيَرِثُونَ بَالتَّعْصِيبِ، وَكُلُّ أَخَذَ نَصِيْبَهُ المقَدَّرِ لَهُ، وَلَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: "وَقَدْ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ وَاحِدُ ابنُ قُدَامَةً: "وَقَدْ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ وَاحِدُ مِنْ وَلَدِ الأَبْوَيْنِ، لَكَانَ لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ، وَلِلْمِاتَةِ السُّدُسُ البَاقِي، لِكُلِّ وَاحِدٍ عُشْرُهِ، وَإِذَا جَازَ أَنْ يَفْضُلَهُمْ الوَاحِدُ هَذَا الفَضْلَ كُلَّهُ، لِمَ لَا يَجُوزُ لِاثْنَيْنِ إِسْقَاطُهُمْ؟ "(١).

التَّرْجِيْحُ: بَعْدَ استِعْرَاضِ الأَدِلَّةِ، وَالمُنَاقَشَاتِ، يَتَبَيَّنُ أَنَّ الرَاجِحَ هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ، القَائِلُ: أَنَّ الإِخْوَةَ الأَشِقَّاءَ يَسْقُطُونَ؛ لِاستِغْرَاقِ الفُرُوضِ التَّرِكَةَ.

<sup>(</sup>۱) المغنى ٦/ ٢٨٠.



### تَطْبِيْقَاتٌ عَامَّةٌ عَلَى الحَجْبِ:

# (١): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَبِنتِينِ وَبِنتِ ابْنٍ وَعَمٍّ وَأَخِ لأُمِّ.

| زوجة    |
|---------|
| بنتين   |
| بنت ابن |
| عم      |
| أخ لأم  |

# (٢): مَاتَ عَنْ: أَخِ شَقِيْقٍ وَأَخِ لِأَبٍ وَأَخِ لِأُمِّ وَعَمِّ.

| أخ شقيق |
|---------|
| أخ لأب  |
| أخ لأم  |
| عم      |

# (٣): مَاتَ عَنْ: عَمِّ شَقِيْقِ وَعَمِّ لِأَبِ وَعَمِّ لِأُمِّ.

| عم شقيق |
|---------|
| عم لأب  |
| عم لأم  |





# (٤): مَاتَ عَنْ: ابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ وَأَخٍ لِأَبٍ وَأَخٍ لِأُمِّ وَبِنْتٍ.

| ابن أخ شقيق |
|-------------|
| أخ لأب      |
| أخ لأم      |
| بنت         |

# (٥): مَاتَ عَنْ: جَدِّ وَجَدَّةٍ وَأَخِ لِأُمِّ وَعَمِّ.

| جد     |
|--------|
| جدة    |
| أخ لأم |
| عم     |



# بَابُ تَوْرِيْثِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ

هَذِهِ المَسْأَلَةُ مِنَ المَسَائِلِ التَّابِعَةِ لِبَابِ الحَجْبِ، وَلَكِنْ لِقُوَّةِ الخِلَافِ فِيْهَا وَتَشَعُّبِ البَحْثِ فِيْهَا أَفْرَدَهَا الفَرَضِيُّونَ بِبَابٍ خَاصِّ سَمَّوْهُ: «بَابُ الْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ، وَحُكْمُهُمْ مَعَهُ إِذَا الْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ، وَحُكْمُهُمْ مَعَهُ إِذَا اجْتَمَعُوا (۱).

والمُرَادُ بِالجَدِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: هُوَ الجَدُّ الصَّحِيْحُ الَّذِي لَم يَدْخُلْ فِي نِسْبَتِهِ لِلْمَيِّتِ أُنْثَى، وَيَخْرُجُ بِذَلِكَ الجَدُّ الفَاسِدُ؛ كَأَبِي الأُمِّ فَهُوَ مِنْ ذَهِي نِسْبَتِهِ لِلْمَيِّتِ أُنْثَى،

وَالمُرَادُ بِالإِحْوَقِ فِي هَذِه المَسْأَلَةِ: هُمْ الإِحْوَةُ الأَشِقَّاءُ، أَوْ الإِحْوَةُ الأَشِقَّاءُ، أَوْ الإِحْوَةُ لِأَبِ، أَمَّا الإِحْوَةُ مِنَ الأُمِّ وَأَبْنَاءُ الإِحْوَةِ جَمِيْعًا فَهُمْ مَحجُوبُوْنَ بِالجَدِّ اتِّفَاقًا، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي إِسْقَاطِهِ بَنِي الإِحْوَةِ وَوَلَدَ الأُمِّ، ذَكَرَهُمْ وَأُنْنَاهُمْ» (٢).

مَوْقِفُ السَّلَفِ مِنَ الفَتْوَى فِي مَسْأَلَةِ الجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ: لَمْ يَرِدْ فِي حُكْم الجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ نَصُّ صَرِيْحٌ مِنَ الكِتَابِ أَوْ السُنَّةِ، وَلِذَلِكَ كَثُرَتِ

<sup>(</sup>۱) ينظر في بيان توريث الجد مع الإخوة المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ١/ منظر في بيان توريث الجلية لابن باز ص٣١، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٢٨، التحقيقات المرضيَّة للفوزان ص١٣٣.

<sup>(</sup>۲) المغني ٦/٦٠٣.



الإجْتِهَادَاتُ وَتَشَعَّبَتِ الْمَذَاهِبُ فِي حُكْمِهِ، وَكَانَ الصَّحَابَةُ رَضِى الله عَنْهُم يَتَوَقَّوْنَ الحُكْمَ فِي تَوْرِيثِهِ حَتَّى قَالَ عُمَرُ رَفِيْهِ: «أَجْرَوُكُمْ عَلَى قِسْمَةِ الجَدِّ أَجْرَوُكُمْ عَلَى النَّارِ»(١)، وقَالَ عَلِيُّ رَفِيْهِ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْتَحِمَ جَرَاثِيمَ أَجْمَوُ كُمْ عَلَى النَّارِ»(١)، وقَالَ عَلِيُّ رَفِيْهِ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْتَحِمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلَيَقْضِ بَيْنَ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ»(٢)، وعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَفِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «سَلُّونَا عَنْ عُضَلِكُمْ وَاتْرُكُونَا مِنَ الجَدِّ لَا حَيَّاهُ الله وَلَا بَيَّاهُ»(٣)، وَلَكِنَّ عُلَمَاءَ الصَّحَابَةِ رَأَوْا أَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي حَلِّ هَذِهِ النَّازِلَةِ فَأَدَّى إِجْتِهَادُهُمْ إِلَى مَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ مُفَصَّلًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

#### المَوَاضِعُ الَّتِي يُخَالِفُ الجَدُّ فِيْهَا الأَبَ

يُخَالِفُ الجَدُّ الأَبَ فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، حَيْثُ تَأْخُذُ الأُمُّ ثُلُثَ البَاقِي مَعَ الأَبِ، وَتَأْخُذُ ثُلُثَ المَالِ مَعَ الجَدِّ، كَمَا أَنَّ الأَبَ يَحجِبُ الإِخْوَةَ بِالاتِّفَاقِ، وَفِي حَجْبِهِمْ مِنَ الجَدِّ خِلَافٌ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : "وَأَنْزَلُوا الْجَدَّ فِي الْحَجْبِ وَفِي حَجْبِهِمْ مِنَ الجَدِّ خِلَافٌ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : "وَأَنْزَلُوا الْجَدَّ فِي الْحَجْبِ وَالْمِيرَاثِ مَنْزِلَةَ الأَبِ فِي جَمِيعِ المواضِع، إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ: أَحَدُهَا: وَالْمِيرَاثِ مَنْزِلَةَ الأَبِ فِي جَمِيعِ المواضِع، إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ: أَحَدُهَا: زُوْجَةُ وَأَبُوانِ، لِلْأُمِّ ثُلُثُ البَاقِي فِيهِمَا مَعَ الأَبِ، وَثُلُثُ جَمِيعِ المَالِ لَوْ كَانَ مَكَانَ الأَبِ جَدُّ، وَالثَّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا فِي الجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخُواتِ لِلأَبَوَيْنِ أَوْ لِلأَبِ» جَدُّ، وَالثَّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا فِي الجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخُواتِ لِلأَبَوَيْنِ أَوْ لِلأَبِ» وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالتَّالِي:

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (٥٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي برقم (١٢٤١٦) والدارمي برقم (٢٩٤٤) ، وضعفه الألباني في الإرواء / / / / / / .

 <sup>(</sup>٣) هذا الأثر مشهور في كتب الفقه ولم أجده في دواوين السنة، قال الألباني في الإرواء
 ٦/ ١٢٩ «لم أقف عليه الآن».

<sup>(</sup>٤) المغني ٦/٦٠٣.

| <u>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </u> | زوج |
|------------------------------------------------|-----|
| الباقي                                         | جد  |
| 1 7                                            | أم  |

| <u>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </u> | زوج |
|------------------------------------------------|-----|
| الباقي                                         | أب  |
| الباقي الباقي                                  | أم  |

| 1 2      | زوجة |
|----------|------|
| الباقي   | جد   |
| <u>'</u> | أم   |

| 1 2             | زوجة |
|-----------------|------|
| الباقي          | أب   |
| الباقي 🕌 الباقي | أم   |

#### خِلَافُ العُلَمَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ:

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُوْرَينِ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ الجَدَّ يُسْقِطُ جَمِيعَ الإِخْوَةِ وَالأَخُوَاتِ مِنْ جَمِيعِ الجِهَاتِ، كَمَا يُسْقِطُهُمْ الأَبُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وعُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ فَيْ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الإِمَامِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ فَيْ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلَامِ وَابْنِ القَيِّمِ، وَعَلَيْهِ الفَتْوَى عِنْدَ المُعَاصِرين (۱).

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الإِخْوَةَ يَرِثُونَ مَعَ الجَدِّ، وَلَا يَسْقُطُونَ بِهِ، وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِتٍ عَلِيٌّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ عَلِيٌّ بْنُ أَبِتٍ عَلِيٌّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط ۲۹/۱۸۱، المغني ۳/۳۰۸، مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۱/۳۲، وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ۱/۲۸۲ أكثر من (۲۲) وجهاً في ترجيح هذا القول.



وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ ابْنِ الحَسنِ (١).

#### اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ القَوْلِ الأَوَّلِ بِالآتِي:

الدَّلِيْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ الله تَعَالَى سَمَّى الجَدَّ أَبًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الحَجّ: ٧٨] وَقَوْلِهِ: ﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَعَلَىٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا أَيْكُمْ إِبْرَهِيمَ هَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَّ ﴾ [يُوسُف: ٦].

الدَّلِيْلُ الثَّانِي: قَوْلُهُ عَيْهُ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، وَمَا بَقِيَ فَلِأُوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»، وَالجَدُّ أَوْلَى مِنَ الأَخِ، بِدَلِيلِ المعْنَى وَالحُكْم؛ أَمَّا المعْنَى: فَإِنَّهُ لَهُ قَرَابَةُ إِيلَادٍ وَبَعْضِيَّةٍ كَالأَبِ، وَأَمَّا الحُكْمُ: فَإِنَّ الفُرُوضَ إِذَا الْحُكْمُ: فَإِنَّ الفُرُوضَ إِذَا الْدُحَمَتْ سَقَطَ الأَخُ بِخِلَافِ الجَدِّ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عِنْدَ ذَلِكَ بَلْ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ.

الدَّلِيْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الجَدَّ أَبُ، فَوجَبَ أَنْ يَحْجِبَ الإِخْوَةَ، كَالأَبِ الحَقِيقِيِّ، يُحَقِّقُ هَذَا أَنَّ ابْنَ الإبْنِ وَإِنْ نَزَلَ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ فِي الحَجْبِ، الحَقِيقِيِّ، يُحَقِّقُ هَذَا أَنَّ ابْنَ الْإبْنِ وَإِنْ نَزَلَ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ فِي الحَجْبِ، فَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «أَلَا يَتَّقِي الله فَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «أَلَا يَتَّقِي الله زَيْدٌ يَجْعَلُ أَبُا الأَبِ أَبًا».

### اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ القَوْلِ التَّانِي بِالآتِي:

الدَّلِيْلُ الأُوَّلُ: أَنَّ الأَخَ ذَكَرٌ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ، فَلَمْ يُسْقِطْهُ الجَدُّ، كَالِابْن.

وَيُنَاقَشُ: بِأَنَّ تَعْصِيبَ كُلِّ مِنَ الابْنِ وَالأَخِ لِأُخْتِهِ لَيْسَ هُوَ عِلَّةُ إِرْثِهِ

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٢٠٢/٨، الأم ٤/ ٨٥، المغني ٦/٦٠٠.

حَتَّىَ يُوْجِبَ عَدَمَ سُقُوْطِهِ، بَلْ مُوْجِبُ إِرْثِ كُلِّ مِنْهُمَا هُوَ البُنُوَّةُ فِي الأَوَّلِ، والأُخُوَّةُ فِي الثَّانِي.

الدَّلِيْلُ الثَّانِي: أَنَّ مِيرَاثَ الإِخْوَةِ ثَبَتَ بِالكِتَابِ، فَلَا يُحْجَبُونَ إلَّا بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ، وَمَا وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا يُحْجَبُونَ.

وَيُنَاقَشُ: بِأَنَّهُ قَدْ دَلَّ القُرْآنُ وَالقِيَاسُ عَلَى أَنَّ الجَدَّ أَبُ، فَيُنَرَّلُ الجَدُّ مَنْزِلَةَ الأَبِ فِي حَجْبِهِمْ مِنَ المِيرَاثِ، ثَمَّ إِنَّ مِيْرَاثَ الإِخْوَةِ جَاءَ فِي آيةِ الْكَلَالَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَسُتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةَ إِنِ الْكَلَالَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَسُتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةُ إِن اللّهُ الْكَلَالَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ، وَالجَدُّ يَدُخُلُ فَي مَعْنَى الوَالِدِ، فَإِذَا وُجِدَ الجَدُّ سَقَطَ الإِخْوَةُ بِمُقْتَضَى الآيَةِ الكَرِيْمَةِ.

الدَّلِيْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الجَدَّ وَالإِخْوَةَ تَسَاوَوْا فِي سَبَبِ الْاسْتِحْقَاقِ (وَهُوَ الْإِدْلَاءُ بِالأَبِ) فَيَتَسَاوُونَ فِيهِ، فَإِنَّ الأَخَ وَالجَدَّ يُدْلِيَانِ بِالأَبِ؛ الجَدُّ الْإِدْلَاءُ بِالأَبِ؛ الجَدُّ أَبُوهُ، وَالأَبُ ابْنُهُ، وَقَرَابَةُ البُنُوَّةِ لَا تَنْقُصُ عَنْ قَرَابَةِ الأَبُوَّةِ، بَلْ رُبَّمَا كَانَتْ أَبُوهُ، وَالأَبْنَ يُسْقِطُ تَعْصِيبَ الأَبِ.

وَيُنَاقَشُ: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِتَسَاوِي سَبَبِ الاَسْتِحْقَاقِ؛ لِأَنَّ الجَدَّ يَرِثُ بِجِهَةِ الأُبُوَّةِ مُقَدَّمٌ بِجِهَةِ الأُبُوَّةِ مُقَدَّمٌ وَمَنْ يَرِثُ بِجِهَةِ الأُبُوَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ يَرِثُ بِجِهَةِ الأُبُوَّةِ.

التَّرْجِيْحُ: بَعْدَ اسْتِعْرَاضِ الأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ، يَتَبَيَّنُ أَنَّ الرَّاجِحَ هُوَ الْقَوْلُ الأَوَّلُ الأَوَّلُ القَائِلُ بِأَنَّ الْجَدَّ يُسْقِطُ الإِخْوَةَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا القَوْلَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهُو قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ بَلْ إِنَّ البُخَارِيَّ المُوَافِقُ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهُو قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ بَلْ إِنَّ البُخَارِيَّ



قَالَ فِي صَحِيْحِهِ: «وَلَمْ يُذْكُرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْقٍ مُتَوَافِرُونَ»(١)، وَمِمَّا يُرجِّحُ هَذَا القَوْلَ هُوَ سَلَامتُهُ مِنَ التَنَاقُضِ عِنْدَ التَّطْبِيقِ، بِخِلَافِ قَوْلِ المورِّرِّثِينَ لَلْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ فَقَدْ وَقَعُوا فِي التَنَاقُضِ عِنْدَ التَّطْبِيقِ وَذَلِكَ مِنْ وُجُوه كَثِيْرَةٍ (٢).

#### كَيْفِيَّةُ تَوْرِيثِ الْإِخْوَةِ مَعَ الجَدِّ عِنْدَ القَائِلِينَ بِالتَّوْرِيثِ:

الحَالَةُ الأُوْلَى: أَنْ لَا يُوْجَدَ مَعَ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ أَصْحَابُ فُرُوْضٍ: فَالحُكْمُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ أَنْ يُخَيرَ الجَدُّ بَيْنَ المُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثِ جَمِيعِ المَالِ، فَأَيُّهِمَا أَحَظُّ لَهُ أَخَذَهُ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

- أَنْ تَكُوْنَ المُقَاسَمَةُ أَفْضَلَ لِلجَدِّ، وَمِثَالُ ذَلِكَ: (مَاتَ عَنْ: جَدِّ وَأَخٍ شَقِيْقٍ)، فَالـمُقَاسَمَةُ أَفْضَلُ؛
   لِأَنَّ مَا سَيَأْخُذُهُ الجَدُّ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ جَمِيع المَالِ.
- ٢ أَنْ يَكُوْنَ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ أَفْضَلَ لِلْجَدِّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ: (مَاتَ عَنْ: جَدِّ وَأَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ) (مَاتَ عَنْ: جَدِّ وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ وَأَدْبَعْنِ شَقِيْقَتَيْنِ)، فَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ أَفْضَلُ لِلْجَدِّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ.

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُوْجَدَ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ أَصْحَابُ فُرُوْضٍ: فَنَنْظُرُ فِيهِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ أَصْحَابُ فُرُوْضٍ: فَنَنْظُرُ فِيهَا بَقِي مِنَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَصْحَابِ الفُرُوضِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ الآتِي: مِنَ السُّدُسِ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ الآتِي:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة ٨/ ١٥١.

<sup>(</sup>٢) وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ١/ ٢٨٢ جملة من التناقضات لأصحاب هذا القول.

# أَوَّلاً: أَنْ لَا يَبْقَىَ فِي المَسْأَلَةِ إِلَّا السُّدُسَ أَوْ أَقَلَّ: فَيُعْطَى السُّدُسُ لِلْجَدِّ وَيَسْقُطُ الِأَخْوَةُ، كَمَا فِي المثَالِ التَّالِي:

| <u>'\</u> | زوج     |
|-----------|---------|
| <u>'\</u> | أم      |
| 17        | جد      |
| يسقط      | أخ شقيق |

| 1 2          | زوج     |
|--------------|---------|
| <del>Y</del> | بنتين   |
| 17           | جد      |
| يسقط         | أخ شقيق |

(البَاقِي السُّدُسُ فَقَط)

(البَاقِي أَقَلُّ مِنَ السُّدُسِ)

ثَانِيًا: أَنْ يَبْقَىَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَكْثُرُ مِنَ السُّدُسِ: فَيُخَيَّرُ الْجَدُّ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُوْرٍ: الْمُقَاسَمَةُ، أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي، أَوْ السُّدُسُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالآتِي:

١ - أَنْ تَكُونَ المُقَاسَمَةُ أَفْضَلَ لِلْجَدِّ: وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| <u>'\</u> | زوج    |
|-----------|--------|
| الباقي    | جد     |
| . ي       | أخ لأب |

فَالمُقَاسَمَةُ أَفْضَلُ لِلْجَدِّ لِأَنَّهُ سَيَأْخُذُ رُبِعَ الْمَالِ وَهِي أَفْضَلُ مِنَ السُّدُسِ أَوْ ثُلُثِ البَاقِي.



٢ - أَنْ يَكُونَ ثُلُثُ البَاقِي بَعْدَ أَصْحَابِ الفُرُوضِ أَفْضَلَ لِلْجَدِّ: وَمِثَالُ
 ذَلِكَ:

| <u>\frac{1}{7}</u> | جدة          |
|--------------------|--------------|
| ب الباقي           | جد           |
| الباقي             | أخوين شقيقين |
| . ي                | أخت شقيقة    |

وَهُنَا نُلَاحِظُ أَنَّ ثُلُثَ البَاقِي أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ وَمِنَ المُقَاسَمَةِ.

٣ - أَنْ يَكُونَ سُدُسُ جَمِيْعِ المَالِ أَفْضَلَ لِلْجَدِّ: وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| 1                                             | زوج          |
|-----------------------------------------------|--------------|
| 17                                            | جدة          |
| <u>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </u> | جد           |
| الباقي                                        | ٣ إخوة أشقاء |

وَهُنَا نُلَاحِظُ أَنَّ سُدُسَ جَميعِ المَالِ أَفْضَلُ لِلْجَدِّ مِنْ ثُلُثِ البَاقِي وَمِنَ المُقَاسَمَةِ.

هَذَا وَيَتَفَرَّعُ عَلَى القَوْلِ المَرْجُوحِ فِي الجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَسْأَلَتَانِ،

#### (١) المُعَادَّةُ:

المُعَادَّةُ مِنَ المَسَائِلِ المُتَفَرِّعَةِ مِنَ القَوْلِ المَرْجُوحِ فِي تَوْرِيثِ الجَدِّ مَعَ الإِخْوَةُ أَشِقًاءٌ وَإِخْوَةٌ لِأَبٍ، مَعَ الإِخْوَةِ أَشِقًاءٌ وَإِخْوَةٌ لِأَبٍ، وَسُمَّيْتْ بِالمُعَادَّةِ لِأَنَّ الإِخْوَةَ الأَشِقَّاءَ يُعَادُّونَ الجَدَّ وَيُزَاحِمُونَهُ بِالإِخْوَةِ لِأَبٍ، فَإِذَا أَخَذَ الجَدُّ نَصِيْبَهُ رَجَعَ الأَشِقَّاءُ عَلَى أَوْلَادِ الأَبِ فَأَخَذُوا مَا بِأَيْدِيهِم (۱).

فَإِذَا وُجِدَ الصِّنْفَانِ مَعَ الجَدِّ فَهُنَاكَ حَالَتَان:

الحَالَةُ الأُولِى: أَنْ لَا يَحتَاجَ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ إِلَى الإِخْوَةِ لِأَبِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الأَشِقَّاءُ مِثْلَى الجَدِّ فَأَكْثَرَ، أَوْ كَانَ البَاقِي بَعْدَ أَصْحَابِ الفُرُوضِ الرُّبُعَ فَأَقَلَ، فَعِنْدَئِذٍ لَا يُعْتَدُّ بِوُجُودِ الإِخْوَةِ لِأَبٍ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُمْ وَعَدَمَهُمْ سَوَاءٌ، وَلَا تَكُونُ المَسْأَلةُ مِنْ مَسَائِلِ المُعَادَّةِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| 1 7   | جد        |
|-------|-----------|
| ب     | ۲ أخ شقيق |
| محجوب | أخ لأب    |

فْفِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: لَا فَائِدَةَ مِنْ عَدِّ الأَخِ لِأَبِ مَعَ الشَّقِيقِ؛ لِأَنَّ

<sup>(</sup>۱) ينظر في بيان المعادة المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ١/ ١١٥، الفوائد الجلية لابن باز ص٣٥، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٣٢، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص١٤٧.





الجَدَّ سَيَأْخُذُ الثُّلُثَ عِنْدَمَا يشْعُرُ أَنَّ الشَّقِيقَ سَيُعِدُّ عَلَيْهِ الأَّخَ لِأَبٍ للإِضْرَارِ بِهِ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَحْتَاجَ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ إِلَى الإِخْوَةِ لِأَبِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الأَشِقَّاءُ اللَّهِ مَنْ مَعْدَ أَصْحَابِ بِأَنْ يَكُونَ الأَشِقَاءُ أَقَلَّ مَنْ مِثْلَي الْجَدِّ فَأَكْثَرَ، أَوْ كَانَ البَاقِي بَعْدَ أَصْحَابِ الفُرُوضِ أَكْثَرَ مِنَ الرُّبُعِ، فعِنْدَئِذٍ تَكُونُ المَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلِ المُعَادَّةِ، وَمِثَالُ الفُرُوضِ أَكْثَرَ مِنَ الرُّبُعِ، فعِنْدَئِذٍ تَكُونُ المَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلِ المُعَادَّةِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

| <u>'\</u> | جد      |
|-----------|---------|
| ب         | أخ شقيق |
| محجوب     | أخ لأب  |

فَفِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: يَسْتَوِي لِلْجَدِّ الثُّلُثُ أَوْ المُقَاسَمَةُ، فَيَأْخُذُ الثُّلُثَ وَيَترُكُ البَاقِي لِلْإِخْوَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّقِيقُ مَا فِي يَدِ الأَخِ لِأَبِ، فَيُصْبِحُ نَصِيبُهُ بِذَلِكَ ضِعْفَ نَصِيبِ الجَدِّ.

# (٢) المَسْأَلَةُ الأَكْدَرِيَّةُ:

وَهِي مَسْأَلَةٌ مُتَفَرِّعَةٌ مِنَ القَوْلِ المَرْجُوحِ فِي بَابِ الجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ، وَصُورَةُ المَسْأَلَةِ: مَاتَتْ عَنْ: زَوْجِ وَأُمِّ وَجَدِّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ (١).

وَقِيلَ فِي سَبَبِ تَسْمِيَتِهَا بِالأَكْدَرِيَّةِ أَقَوَّالٌ كَثِيرَةٌ، أَشْهَرُهَا: أَنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ كَدَّرَتْ عَلَى زَيْدِ بْن ثَابِتٍ وَ الْمَسْأَلَةُ الْأَكْدَرِيَّةَ، لِتَكْدِيرِهَا الْإِخْوَةِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: "إنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ الأَكْدَرِيَّةَ، لِتَكْدِيرِهَا الْإِخْوَةِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةً: "إنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ الأَكْدَرِيَّةَ، لِتَكْدِيرِهَا لِإِضُولِ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ؛ فَإِنَّهُ أَعَالَهَا، وَلَا عَوْلَ عِنْدَهُ فِي مَسَائِلِ الجَدِّ، وَفَيرَضَ لِلأُحْتِ مَعَ جَدِّ، وَجَمَعَ سِهَامَهُ وَفَرَضَ لِلأُخْتِ مَعَ جَدِّ، وَجَمَعَ سِهَامَهُ وَلَي مُنْمَةًا، وَلَا يُفْرَضُ لَأُخْتِ مَعَ جَدِّ، وَجَمَعَ سِهَامَهُ وَقِيلَ: سُمِّيَتْ الأَكْدَرِيَّةَ؛ لِأَنَّ وَقِيلَ: سُمِّيَتْ الأَكْدَرِيَّةَ؛ لِأَنَّ وَقِيلَ: سُمِّيَتْ الأَكْدَرِيَّةَ؛ لِأَنَّ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا رَجُلًا اسْمُهُ الأَكْدَرُ، فَأَفْتَى فِيهَا عَلَى عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا رَجُلًا اسْمُهُ الأَكْدَرُ، فَأَفْتَى فِيهَا عَلَى عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا رَجُلًا اسْمُهُ الأَكْدَرُ، فَأَفْتَى فِيهَا عَلَى مَدْهُ النَّهُ فِيهَا، فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ» (٢).

فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَدَّرَتْ عَلَى زَيْدٍ أُصُولَ مَذْهَبِهِ فِي بَابِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ هِيَ:

- أنَّ قَاعِدَةَ هَذَا البَابِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا السُّدُسَ فَيَسْقُطُ الإِخْوَةُ،
   وَفِي المَسْأَلَةِ الأَكْدَرِيَّةِ لَمْ تَسْقُطِ الأُخْتُ.
  - ٢ أَنَّ مَسَائِلَ هَذَا البَابِ لَا تَعُولُ، وَالمَسْأَلَةُ الأَكْدَرِيَّةُ عَالَتْ.

<sup>(</sup>۱) ينظر في بيان الأكدرية المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ۱/ ۱۲۰، الفوائد الجلية لابن باز ص٣٨، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٣١، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص١٥١.

<sup>(</sup>۲) المغنى ٦/٣١٣.



٣ - أَنَّ مَسَائِلَ هَذَا البَابِ لَا تَفْرِضُ لِلْأُخْتِ مَعَ الجَدِّ، وَفِي المَسْأَلَةِ
 الأَكْدَرِيَّةِ فُرضَ لَهَا النِّصْفُ.

صُورَةُ المَسْأَلَةِ: مَاتَتْ عَنْ: زَوْج وَأُمِّ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ.

| <u>'\</u>                                      | زوج       |
|------------------------------------------------|-----------|
| <u>'</u>                                       | أم        |
| <u>'\</u>                                      | جد        |
| <u>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </u> | أخت شقيقة |

فَبِمُقْتَضَى أُصُوْلِ زَيْدٍ أَنْ تَسْقُطَ الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ أَصْحَابِ الفُرُوضِ إِلَّا (السُّدُسُ) فَيَأْخُذُهُ الجَدُّ، وَلَكِنَّهُ فَرَضَ لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ (النِّصْفَ)، فَحَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ عَوْلٌ، ثُمَّ ضَمَّ نَصِيبَ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ إِلَى الجَدِّ، ثُمَّ أَعَادَ تَوْزِيعَ نَصِيبِهِمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْشَينِ، فَأَخَذَ الشَّقِيقَةُ إِلَى الجَدِّ، ثُمَّ أَعَادَ تَوْزِيعَ نَصِيبِهِمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْشَينِ، فَأَخَذَ الشَّقِيقَةُ أَلَانُ ضِعْفَ مَا أَخَذَتِ الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ (۱).



<sup>(</sup>١) وهذه المسألة تحتاج إلى تأصيل وتصحيح، وسيأتي بيانهما لاحقًا إن شاء الله، ولذلك نكتفى بهذا القدر في المسألة.



# حِسَابُ الْمُوَارِيِثِ

#### تَعْرِيثُ الْحِسَابِ:

الحِسَابُ لُغَةً: مَصدر (حَسَبَ) ويُطلَقُ عَلَى العَدَدِ والإِحْصَاءِ، والحَاءُ والسِّينُ والبَاءُ أُصُولٌ أَربَعَةٌ:

الْأُوَّلُ: العَدُّ، تَقُولُ: حسَبْتُ الشَّيءَ أحسُبُه حُسْبًا وحُسْبَانًا.

الثَّانِي: الكِفَايَةُ، تَقُولُ: شَيءٌ حِسَابٌ، أَيْ: كَافٍ.

الثَّالِثُ: الحُسْبَانُ، وَهِيَ جَمْعُ حُسْبَانَةٍ، وَهِيَ الوِسَادَةُ الصَّغِيرَةُ.

الرَّابِعُ: الأَحسَبُ الَّذِي ابيَضَّتْ جِلدَتُهُ مِنْ دَاءٍ أَصَابَهُ، كأنَّه أَبرَصٌ (١).

والحِسَابُ عِنْدَ الفَرَضِيِّينَ هُوَ: تَأْصِيلُ المَسَائِلِ، وَتَصْحِيحُهَا، وقِسْمَةُ التَّرِكَاتِ(٢).

مَوضُوعُ الحِسَابِ: الحِسَابُ عِندَ الفَرَضِيِّينَ يُنَاقِشُ ثَلَاثَ مَوضُوعَاتٍ، هِيَ (٣):

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ٢/٥٩، لسان العرب ١/٣١٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر في بيان حساب المواريث المراجع التالية: الفوائد الجلية لابن باز ص٣٨، التحقيقات المرْضِيَّة للفوزان ص١٥٨، الفرائض للاحم ص١١، تسهيل حساب الفرائض للخثلان ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) وسيتم الحديث عنها بالتفصيل لاحقًا إن شاء الله.



- ١ تَأْصِيلُ المَسْأَلَةِ: وَهُوَ تحصِيلُ أَقلِّ عَددٍ يخرُجُ مِنهُ فَرضُ المَسْأَلَةِ.
- ٢ تَصْحِيحُ الْمَسْأَلَةِ: وَهُوَ استِخرَاجُ أَقلِّ عَدَدٍ يَتَأتَّىَ مِنْهُ نَصِيبُ كُلِّ مُستَحِقٍّ.
- ٣ قِسْمَةُ التَّرِكَاتِ: وَهُوَ إعطَاءُ كُلِّ وَارِثٍ مَا يَستَحِقُّهُ شَرعًا مِنْ مَالِ
   مُورِّثِه، وَهُوَ الثَّمَرَةُ والغَايَةُ مِنْ عِلْم الفَرَائِضِ.

فَائِدَةُ الحِسَابِ: عِلمُ الحِسَابِ عِلمٌ قَدِيمٌ لَهُ فَوَائدُ كَثِيرَةٌ، مِنهَا: مَعرِفَةُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، والصِّيَامِ، والحَجِّ، وحِسَابِ الأعوَامِ والشُّهُورِ والأَيَّامِ، ومَعرِفَةُ حِسَابِ الزَّكَاةِ، وقِسمَةِ الغَنَائِمِ وَغَيرِهَا.

فعِلمُ الفَرَائضِ يَقُومُ عَلَى مَعرِفَةِ قَوَاعِدِ الحِسَابِ عُمُومًا، فلا بُدَّ للفَرَضِيِّ مِنَ الإلمَامِ بعِلمِ الحِسَابِ بِقَدرِ مَا يَحتَاجُ إليهِ وَمِنْ ذَلِكَ النِّسَبُ الأَرْبَعُ.

النّسَبُ الأربَعُ: كُلُّ عَدَدَينِ لابُدَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ مِنْ نِسَبٍ أَرْبَعِ، هِيَ:

المُمَاثَلَةُ، والمُدَاخَلَةُ، والمُبَايَنَةُ، والمُوَافَقَةُ، وبَيَانُ ذَلِكَ كَالآتِي:

- فالمُمَاثَلَةُ: أَنْ يَتَسَاوَى العَدَدَانِ في المِقْدَارِ؛ مِثَالُ ذَلِكَ: (٢-٢)، (٣-٣).
- وَالْمُدَاخَلَةُ: أَنْ يِنْقَسِمَ أَكْبَرُ الْعَدَدَينِ عَلَى أَصْغَرِهِمَا ؛ مِثَالُ ذَلِكَ: (٢-٤)، (٤-٨).

- وَالمُبَايِنَةُ: أَنْ لَا يَنْقَسِمَ أَحَدُ العَدَدَينِ عَلَى الآخَرِ، ولا يَنقَسِمانِ عَلَى عَدَدٍ آخرَ؛ مِثَالُ ذَلِكَ: (٢-٣)، (٥-٧)، وَكُلُّ عَدَدَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ فَهُمَا مُتَبَاينَانِ غيرَ الوَاحِدِ والاثنين.
- وَالمُوَافَقَةُ: أَنْ لَا ينقَسِمَ أَحَدُ العَدَدينِ عَلَى الآخرِ، ولكنَّهُمَا يَتَّفِقَانِ في القِسْمَةِ عَلَى عَدَدٍ آخَر؛ مِثَالُ ذَلِكَ: (٤-٦)، ينقَسِمَانِ عَلَى عَددٍ آخَرَ وهُو (٢) فيَكُونُ هُو مَحَلُّ الاتِّفَاقِ.

وَوَجهُ انجِصَارِ النِّسَبِ بِينَ الأَعدَادِ بِالنِّسَبِ الأَربَعِ: أَنَّه إِذَا تَسَاوَى العَدَدَانِ في المقدَارِ فَهُمَا مُتَماثِلَانِ، وإِنْ تَفَاضَلا فَلَا يخلُو أَمرُهُمَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَحوَالٍ، هِي:

- اَنْ يَفنَى العَدَدُ الصَّغِيرُ فِي العَدَدِ الكَبِيْرِ، وَذَلِكَ بِطَرْحِهِ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ
   مَرَّةٍ دُوْنَ بَاقِي، فَهُمَا مُتَدَاخِلَانِ، مِثَالُ ذَلِكَ: (٢-٦).
- ٢ أَنْ لَا يَفنَى العَدَدُ الصَّغِيرُ في العَدَدِ الكَبِيرِ، لكِنْ يُفْنِيهِما عَدَدٌ آخَرَ
   غَيرُ الواحِدِ فهُمَا متوافقانِ، مِثَالُ ذَلِكَ: (٤-٦).
- ٣ أَنْ لَا يَفنَى العَدَدُ الصَّغِيرُ في العَدَدِ الكَبِيرِ، فهُمَا مُتبَاينَانِ، مِثَالُ ذَلِكَ: (٤-٥).

#### كَيْفِيَّةُ اسْتِعْمَالِهَا:

- إذا كَانَ بينَ العَدَدينِ مُمَاثَلةٌ فيُكتَفَى بأَحدِهِما.
   مِثَالُ ذَلِكَ: العدَدان (۲،۲) مُتمَاثِلان، فيُكتَفَى بالعَددِ (۲).
  - ٢ إذا كَانَ بينَ العَدَدينِ مُدَاخَلَةٌ فِيُكتَفَى بِالعَدَدِ الأَكْبَرِ.



مِثَالُ ذَلِكَ: العدَدَان (٢،٤) بينَهُما مُدَاخَلَةٌ فيُكتَفَى بالعَدَدِ الأَكْبَرِ (٤).

٣ - إذا كَانَ بينَ الْعَدَدَينِ مُوَافَقَةٌ فَيُؤخَذُ وَفْق أَحدِهِمَا ويُضرَبُ في الْعَدَدِ الْآخَرِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: العدَدَان (٦،٨) بينَهُما مُوَافَقَةٌ، ومحَلُّ الاتِّفَاقِ فِي العَدَدِ (٢) لأَنَّ العَدَدِينِ يَنقَسِمَانِ علَيه، فيُؤخَذُ وَفْق أَحَدِهِمَا (٢÷٢=٣) ويُضرَبُ في العَدَدِ الآخَرِ (٣)×٨=٢٤.

مُلاحَظَةٌ: إذا كَانَ العدَدَانِ يتَّفِقَانِ في القِسْمَةِ علَى أَكثرِ مِنْ عَدَدٍ فَنَاخُذُ العَدَدَ الأَكبَرَ لأَنَّهُ أَكثرُ اختِصَارًا.

مِثَالُ ذَلِكَ: العدَدَان (٨، ١٢) نجدُ بينَهُما مُوافَقَةً، ومحَلُّ الاتِّفَاقِ بينَهُما هُو الْعَدَدَان (٢، ٤) فنأخُذُ العدَدَ الأكبَر (٤) فيكُونُ محلَّ الاتِّفَاقِ، ثمَّ نأخُذُ أحَدَ العدَدينِ وَليَكُنْ العدَدَ (٨) وَنَقْسِمُهُ عَلَى الاتِّفَاقِ، ثمَّ نأخُذُ أحَدَ العدَدينِ وَليَكُنْ العدَد (٨) وَنَقْسِمُهُ عَلَى مَحَلِّ الاتِّفَاقِ (٤) لِنَحْصُلَ عَلَى الوِقْقِ فَيَكُونُ: (٨÷٤=٢) ثمَّ مَصَلِّ الوِققَ (٢) فِي العَدَدِ الآخَوِ (١٢) لِنَحْصُلَ عَلَى جُزءِ السَّهْمِ فَيَكُونَ: ٢×٢١=٤٤.

٤ - إذا كَانَ بَينَ العَدَدينِ مُبَايَنَةٌ فَنَصْرِبُ أَحدَهُما في الآخرِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: العدَدَانِ (٣،٢) نَجِدُ بينَهُما مُبَايَنَةً، فنَضْرِبُ أَحَدَ العَدَدَينِ في الآخَرِ، فيَكُون: ٢×٣=٦.

تَتِمَّةُ: إِذا كَانَ لدينَا أكثَرُ مِنْ عَدَدٍ، فَنَنظُرُ بِالنِّسْبَةِ بينَ اثنَينِ مِنْهُمَا، وَحَاصِلُ النَّظرِ نَنظُرُ بِه مَعَ العَدَدِ الثَّالِثِ، وَهَكَذَا، مِثَالُ ذَلِكَ: الأَعدَاد (٨٠٦،٣).

فَلُو نَظُرِنَا بِينَ العَدَدَينِ (٣،٣) نَجِدُ بِينَهُمَا مُدَاخَلَةً، فَنَأْخُذُ العَدَدَ الأَكبَرَ وَهُو (٦).

ثُمَّ نَنظُرُ النِّسْبَةَ بِينَ العَدَدينِ (٨،٦) نَجدُ بِينَهُما مُوَافَقَةً، ومحلُّ الاتِّفَاقِ هُو (٢)، فيُؤخَذُ وِفْقُ أَحَدِهِمَا ويُضْرَبُ فِي الآخَرِ، وَوِفْقُ أَحَدِهِمَا ويُضْرَبُ فِي الآخَرِ، وَوِفْقُ أَحَدِهِمَا: (٣+٢) = (٣)، ثم نضرِبُ الوِفْقَ (٣) فِي العَدَدِ الآخَرِ (٨) فيكُونُ النَّاتِجُ: ٣×٨=٢٤.

مواضعُ استِعْمَالِ النَّسَبِ الأَربَعِ: تُسْتَعمَلُ النِّسَبُ الأَربَعُ في النَّظَرِ بَينَ رُؤُوسِ المَسَائِلِ مَعْ بعْضِهَا، وبينَ مَقَامَاتِ الفُرُوضِ.

# ما يَنُوُّبُ عَنِ النِّسَبِ الأَربَعِ مِنَ الطُّرُقِ الحِسَابِيَّةِ الأُخْرَى:

يَنُوبُ عَن النِّسَبِ الأَربَعِ قَاعِدَةُ: «المُضَاعَفِ المُشتَرَكِ البَسِيطِ» أو «القَاسِمِ المُشتَرَكِ البَسِيطِ» أو «القَاسِمِ المُشتَرَكِ الأكبَرِ» والمُرَادُ بِذلِك: هُو أَصغَرُ عَدَدٍ يَنقَسِمُ عَلَى الأعدَادِ بِدُونِ بَاقٍ.

طَرِيقَةُ استِحْرَاجِهِ: نَقُومُ بتَحْلِيلِ الأَعدَادِ إلى عَوَامِلِهَا الأَوَّلِيَّةِ، ثُمَّ نَصْرِبُ العَوَامِلَ بَعْضَهَا فِي بَعْض، وَمَا يحصُلُ فَهُو المطلُوبُ.

مِثَالٌ ذَلِك: يُمْكِنُ استِخْرَاجُ المضَاعَفِ المشْتَرَكِ البَسِيطِ للعَدَدينِ (٤،٦) كَالتَّالي:

|                                          | المقْسُومُ عَلَيه | سُومُ | المقْ |
|------------------------------------------|-------------------|-------|-------|
|                                          | ۲                 | (٦)   | (٤)   |
| فالمُضَاعَفُ المُشْتَرَكُ البَسِيطُ      | ۲                 | ٣     | ۲     |
| فالمطاعف المستوك البسِيط للعَدَدين (٦،٤) | ٣                 | ٣     | ١     |
| هُوَ: ٢×٢×٣=١٢                           |                   | ١     | ١     |

وهُنَاكَ طَرِيقَةٌ أُخرَى أَيسَرُ مِنَ السَّابِقَةِ: وَهِيَ أَن نَأْخُذَ العَدَدَ الأَكبَرَ مِن المَقَامَاتِ، فِإذَا قَبِل القِسْمَةَ عَلَى الأعدَادِ الأُخرَى بِدُونِ بَاقٍ فَهُوَ العَدَدُ المَطلُوبُ، وإِذا لم يَقبَلِ القِسمَةَ فإنَنا نُضَاعِفُ العَدَدَ حتَّى نَحْصُلَ عَلَى العَدَدِ المُناسِبِ الَّذِي يَقْبَلُ القِسْمَةَ عَلَى بَاقِي الأَعْدَادِ.

وَفِي المثَالِ السَّابِقِ نَجِدُ أَنَّ العَدَدَ (٦) هُو الأَكبَرُ، كَمَا أَنَّه لا يَقْبَل القِسْمَةَ عَلَى العَدَدِ (٤) بِدُونِ بَاقٍ، لذلك نُضَاعِفُ العَدَدَ (٦) إلى (١٢) وحينئذٍ نَجِدُ أَنَّ العَدَدَ (١٢) يَقْبَلُ القِسْمَةَ عَلَى (٤) بِدُونِ بَاقٍ، فيكُونُ العَدَدُ (١٢) هو المُضَاعَفُ المُشْتَرَكُ البَسِيطُ للعَدَدين (١٤).







# التَّأْصِيلُ

#### تَعْرِيْثُ التَّأْصِيلِ:

التَّأْصِيلُ لُغَةً: مَصْدَرُ أَصَّلْتُ العَدَد؛ أيّ: جَعَلتُهُ أَصْلاً، والأَصْلُ هُو مَا يُبنَى عَلَيهِ غَيرُهُ، والهَمْزَةُ وَالصَّادُ وَاللَّامُ، ثَلَاثَةُ أُصُولٍ مُتَبَاعِدٍ بَعْضُهَا مَن يُبنَى عَلَيهِ غَيرُهُ، والهَمْزَةُ وَالصَّادُ وَاللَّامُ، ثَلَاثَةُ أُصُولٍ مُتَبَاعِدٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، أَحَدُهَا: أَسَاسُ الشَّيْء، وَالثَّانِي: الحَيَّةُ، وَالثَّالِثُ: مَا كَانَ مِنْ النَّهَارِ بَعْدَ العَشِيِّ (۱).

وَفِي الاصطِلاحِ: تَحصِيلُ أَقلِّ عَدَدٍ يخرُجُ مِنهُ فَرْضُ المَسْأَلةِ -أو فُرُوضُها - بِلَا كَسْرٍ، كَما يُمكِنُ تَعْرِيفُهُ بِأَنَّه المُضَاعَفُ المُشْتَرَكُ البَسِيطُ لمقَامَاتِ فُرُوضِ المَسْأَلَةِ (٢).

#### أُصُولُ المَسَائِلِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا:

أُصُولُ المَسَائِلِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الفَرَائِضِ<sup>(٣)</sup> هِيَ: (٢، ٣، ٤) وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ عِنْدَ كَيْفِيَّةِ التَّأْصِيْل.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ١٠٩/١، لسان العرب ١٦/١١.

<sup>(</sup>٢) ينظر في موضوع التأصيل المراجع التالية: الفوائد الجلية لابن باز ص٣٨، التحقيقات المرْضِيّة للفوزان ص١٥٩، الفرائض للاحم ص١٦، تسهيل حساب الفرائض للخثلان ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) أصول مسائل العصبة غير محصورة؛ لأنَّ مسألتهم من عدد رؤوسهم إذا كانوا ذكورًا، وإذا كانوا ذكورًا وإناثًا فيكون للذَّكر مثل حظِّ الانثيين.



### أُصُولُ المَسَائِلِ المُخْتَلَفِ فِيهَا:

أُصُولُ المَسَائِلِ المُحْتَلَفِ فِيْهَا أَصْلَانِ، هُمَا: (١٨، ٣٦)، حَيْثُ يَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهما أَصْلَان أَيْضًا، وَيَرَى البَعْضُ الآخَرُ أَنَّهما مَصَحَّانِ لِلأَصْلِ (٦، ١٢) فِي بَابِ مَصَحَّانِ لِلأَصْلِ (٦، ١٢) فِي بَابِ الجَدِّ وَالإِحْوَةِ، وَذَلِكَ عَلَى القَوْلِ بِتَوْرِيثِ الإِحْوَةِ مَعَ الجَدِّ.

قَالَ الرَّحبِي فِي بَابِ التَّأْصِيل:

وإنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الحِسابِ
وتَعْرِفَ القِسْمَةَ والتَّفْصِيلَا
فاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ فِي المَسَائِلِ
فاإنَّهُ نَّ سَبْعَةُ أُصُولُ

لِتَهْتَدِي بِهِ إلى الصَّوابِ وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ والتَّأْصِيلَا وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ والتَّأْصِيلَا ولا تَكُنْ عَنْ حِفْظِها بِذَاهِلِ وَلا تَكُنْ عَنْ حِفْظِها بِذَاهِلِ ثَلاثَةٌ مِنْ هُنَّ قَدْ تَعُولُ وَلُ

# كَيْفِيَّةُ استِخْرَاجِ أَصْلِ المَسْأَلَةِ:

عِنْدَ تَأْصِيلِ المسْأَلَةِ فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ ثَلَاثِ حَالَاتٍ:

الحَالَةُ الأُولَى: أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَنْ فِي الْمَسْأَلَةِ عَصَبَةً، وَلَا يُوْجَدُ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ: فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ إِنْ كَانُوا ذُكُورًا، وَفِي حَالِ اجتِمَاعِ الذُّكُورِ مَعَ الإِنَاثِ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنشَينِ، وَفِي حَالِ اجتِمَاعِ الذُّكُورِ مَعَ الإِنَاثِ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنشَينِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

#### (١): مَاتَ عَنْ: ثَلَاثَةِ أَبِنَاءٍ.

| ٣ |     |
|---|-----|
| 1 | ابن |
| 1 | ابن |
| ١ | ابن |

فَالْأَبِنَاءُ عَصَبَةٌ بِالنَّفْسِ، وَأَصْلُ المَسأَلَةِ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِم، وهي (٣).

#### (٢): مَاتَ عَنْ: ابْنِ وَتَلَاثِ بَنَاتٍ.

| ٥ |     |
|---|-----|
| ۲ | ابن |
| 1 | بنت |
| 1 | بنت |
| 1 | بنت |

فالأَبْنَاءُ وَالبَنَاتُ عَصَبَةٌ بالنَّفْسِ، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ وَهِيَ (٥).

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ صَاحِبُ فَرْضٍ وَاحِدٍ، وَمَعَهُ عَصَبَةٌ: فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَقَام صَاحِبِ الفَرْضِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:



#### (١): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وابْنِ.

| ٨ |                                                  |      |
|---|--------------------------------------------------|------|
| 1 | <u>\( \lambda \) \( \lambda \) \( \lambda \)</u> | زوجة |
| ٧ | ب                                                | ابن  |

فالزَّوْجَةُ لَهَا (الثُّمُنُ) وللابنِ البَاقِي، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ مَقَامِ صَاحِبِ فَرْضِ الزَّوْجَةِ (٨).

(٢): مَاتَ عَنْ: أُمِّ وعَمِّ.

| ٣        |     |    |
|----------|-----|----|
| ١        | 1 7 | أم |
| <b>Y</b> | ب   | عم |

فَالأُمُّ لَهَا (الثُّلُثُ) وَلِلْعَمِّ البَاقِي، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ مَقَامِ صَاحِبِ فَرْضِ الأُمِّ (٣).

الحَالَةُ النَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ فِي المَسْأَلَةِ أكثرُ مِنْ صَاحِبِ فَرْضٍ، وسَوَاءُ كَانَ مَعَهُم عَصَبَاتٌ أَوْ لَا، فَيَكُونُ أَصْلُ المَسْأَلَةِ هُوَ حَاصِلُ النَّظَرِ بَينَ مَقَامَاتِ الفُرُوضِ، وَحَاصِلُ النَّظَرِ هُوَ أَصْلُ المَسْأَلَةِ، أَوْ بإيجَادِ المضاعَفِ مَقَامَاتِ الفُرُوضِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

# (١): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وأُمِّ وَأَخِ شَقِيقٍ.

| ١٢ | (مباينة)      |         |
|----|---------------|---------|
| ٣  | 1 1           | زوجة    |
| ٤  | <del>'\</del> | أم      |
| ٥  | ب             | أخ شقيق |

فَالزَّوْجَةُ لَهَا (الرُّبُعُ)، وَلِلأُمِّ (الثُّلُثُ)، والبَاقِي لِلأَخِ الشَّقِيقِ، والعَلَاقَةُ بَينَ المَقَامَينِ (٤) و(٣) هِيَ مُبَايَنَةٌ، فَنَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الأَخَرِ فيصْبِحُ النَّاتِجُ (١٢)، كَما أَنَّ المُضَاعَفَ المُشْتَرَكَ البَسِيطَ للمَقَامَاتِ هُو فيصْبِحُ النَّاتِجُ (١٢)، كَما أَنَّ المُضَاعَفَ المُشْتَرَكَ البَسِيطَ للمَقَامَاتِ هُو (١٢) وهُوَ أَصْلُ المَسْأَلَةِ.

#### (٢): مَاتَ عَنْ: بِنْتٍ وأُمِّ وعَمِّ.

| ٦ | (مداخلة)           |     |
|---|--------------------|-----|
| ٣ | <u>\frac{1}{Y}</u> | بنت |
| ١ | 17                 | أم  |
| ۲ | ب                  | عم  |

فَالبِنْتُ لَهَا (النِّصْفُ)، وَللأُمِّ (السُّدُسُ)، وللعَمِّ البَاقِي، وَالعَلَاقَةُ بَينَ المَقَامَينِ (٢) و(٦) مُدَاخَلَةُ، فَنَكْتَفِي بِالأَكبَرِ مِنْهُما، فَيَكُونُ أَصْلُ المَسْأَلَةِ هُو (٦)، كمَا أَنَّ المُضَاعَفَ المُشْتَرَكَ البَسِيطَ للمَقَامَاتِ هُو (٦) وهُو أَصْلُ المَسْأَلَةِ.

#### **-<**<<u>}</u>(}(<u>}</u>(<u>\*</u>;<<u></u><<u>></u><<u>></u><<u>></u><<u></u>

# (٣): مَاتَ عَنْ: أُخْتَينِ شَقِيقَتَينِ وأُخْتَينِ الْأُمِّ.

| ٣ | (مماثلة)     |               |
|---|--------------|---------------|
| ۲ | <del>Y</del> | أختين شقيقتين |
| ١ | <u>'</u>     | أختين لأم     |

فَالشَّقِيقَتَانِ لَهُمَا (الثُّلُثَانِ)، والأُخْتَانِ لِأُمِّ لَهُمَا (الثُّلُثُ)، وَالعَلَاقَةُ بَينَ المَقَامَين هِيَ مُمَاثَلَةٌ، فَيَكُونُ أَصْلُ المَسْأَلَةِ (٣).

(٤): مَاتَتْ عَنْ: زَوجِ وبِنْتٍ وأُمِّ وعَمٍّ.

| ١٢ | (مداخلة وموافقة) |     |
|----|------------------|-----|
| ٣  | 1 1              | زوج |
| ٦  | <u>'\</u>        | بنت |
| ۲  | 17               | أم  |
| 1  | ب                | عم  |

فالزَّوجُ لَهُ (الرُّبُعُ)، والبِنْتُ لَهَا (النِّصْفُ)، وللأُمِّ (السُّدُسُ)، والبَاقِي للعَمِّ، والعَلَاقَةُ بينَ المقَامَاتِ (٤)، (٢)، (٦) هِيَ مُدَاخَلَةٌ وَمُوافَقَةٌ، فَالعَلَاقَةُ بينَ (٤) و (٢) مُدَاخَلَةٌ، فنكتَفِي بالأَكبَرِ مِنْهُمَا، والعَلَاقَةُ بينَ (٤) و (٦) مُوافَقَةٌ، فَنَاخُذَ وِفْقَ الأَوَّلِ ثُمَّ نَضرِبُهُ في الثَّانِي، والعَلَاقَةُ بينَ (٤) و (٦) مُوافَقَةٌ، فَنَاخُذَ وِفْقَ الأَوَّلِ ثُمَّ نَضرِبُهُ في الثَّانِي، في الثَّانِي، في الثَّانِي، في الثَّانِي، في النَّاتِجُ (٢×٦=١٢)، فأَصْلُ المَسْأَلَةِ (١٢)، كمَا أَنَّ المُضَاعَفَ المُشتَرَكَ البَسِيطَ لِلأَرقَامِ (٤)، (٢)، (٦) هُو (٢١) وَهُو أَصْلُ المَسْأَلَةِ.





#### تَطْبِيقَاتٌ عَامَّةٌ عَلَى التَّأْصِيلِ:

# (١): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَبِنتَينِ وبِنتِ ابْنٍ وابْنِ ابنٍ.

|  | زوجة    |
|--|---------|
|  | بنتين   |
|  | بنت ابن |
|  | ابن ابن |

# (٢): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَأَخِ شَقِيقٍ وَأَخِ لأُمِّ وعَمِّ.

|  | زوجة    |
|--|---------|
|  | أخ شقيق |
|  | أخ لأم  |
|  | عم      |

# (٣): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وعَمِّ لأَبٍ وأخِ لأُمِّ وأُمِّ.

|  | زوجة   |
|--|--------|
|  | عم لأب |
|  | أخ لأم |
|  | أم     |



# (٤): مَاتَ عَنْ: أُختَينِ شَقِيقَتينِ وأُختَينِ لأُمِّ وَعَمٍّ.

|  | أختين شقيقتين |
|--|---------------|
|  | أختين لأم     |
|  | عم            |

# (٥): مَاتَ عَنْ: أَخٍ لأَبٍ وَأُختٍ لِأُمِّ وابنِ أَخٍ شَقِيقٍ.

|  | أخ لأب      |
|--|-------------|
|  | أخت لأم     |
|  | ابن أخ شقيق |

# (٦): مَاتَتْ عَنْ: زَوْجِ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَأَخِ لأَبِ.

|  | زوج       |
|--|-----------|
|  | أخت شقيقة |
|  | أخ لأب    |





# العَوْلُ

العَوْلُ لُغَةً: يُطلَقُ عَلَى عِدَّةِ مَعَانٍ، مِنهَا: الزِّيَادةُ والارتِفَاعُ، ومِنْهَا: الْسَيْدَادُ الأَمْرِ، ومِنهَا: الغَلَبَةُ، ومِنْهَا: المَيْلُ، وَالمعْنَى بَيْنَهَا مُتَقَارِبُ (١).

والعَوْلُ فِي الاصْطِلَاحِ: الزِّيَادَةُ فِي سِهَامِ المَسْأَلَةِ، والنَّقْصُ فِي أَنْصِبَةِ الوَرَثَةِ (٢).

### أَقْسَامُ المَسَائِلِ وَالأُصُولِ بِالنِّسبَةِ للعَوْلِ وَالعَدْلِ والنَّقْصِ:

مَسَائِلُ الفَرَائِضِ بِالنِّسْبَةِ لما فِيهَا مِنَ الفُرُوضِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاع:

النَّوعُ الأَوَّلُ: مَا كَانَتِ السِّهَامُ فِيهِ أَقَلَّ مِنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ، وَهَذا يُسَمَّى بِالنَّاقِص.

مِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَتَ عَنْ: زَوْجٍ، وَأُمِّ.

| ٦ |          |     |
|---|----------|-----|
| ٣ | <u>'</u> | زوج |
| 7 | <u>'</u> | أم  |

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ١٩٨/٤، لسان العرب ١١/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) ينظر في موضوع العول المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ١٦٣/١، الفوائد الجلية لابن باز ص٤٠، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٦٧، التحقيقات المرْضِيَّة للفوزان ص١٦١، الفرائض للاحم ص٢٤، تسهيل حساب الفرائض للخثلان ص٣٣.

فَالزَّوْجُ لَهُ (النِّصَفُ)، والأُمُّ لَهَا (الثُّلُثُ)، وأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ (٦)، ومجمُوعُ السِّهَام (٥) أقلُّ مِنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ.

النَّوعُ الثَّانِي: مَا كَانَتِ السِّهَامُ فِيهِ مُسَاوِيَةً لأَصْلِ المَسْأَلَةِ، وَهَذا يُسَمَّى بِالعَدْلِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَتَ عَنْ: زَوْجِ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ.

| ۲ |           |           |
|---|-----------|-----------|
| ١ | <u>'\</u> | زوج       |
| 1 | 1         | أخت شقيقة |

فَالزَّوْجُ لَهُ (النِّصِفُ)، والأَخْتُ الشَّقِيقَةُ لهَا (النِّصْفُ)، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ (٢)، وَمجمُوعُ السِّهَام (٢) مُسَاوِي لأَصْلِ المَسْأَلَةِ.

النَّوعُ الثَّالِثُ: مَا كَانَتِ السِّهَامُ فِيهِ زَائِدَةً عَن أَصْلِ المَسْأَلَةِ، وَهَذَا يُسَمَّى بالعَائِل، وَمِثَالُه: مَاتَتْ عَنْ: زَوْجِ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ.

| ٧/٦ |           |           |
|-----|-----------|-----------|
| ٣   | <u>'</u>  | زوج       |
| ٣   | <u>'\</u> | أخت شقيقة |
| ١   | 17        | أخت لأب   |

فَالزَّوْجُ لَهُ (النِّصْفُ)، وَالأُخْتُ الشَّقِيقَةُ لَهَا (النِّصْفُ)، وَالأُخْتُ الشَّقِيقَةُ لَهَا (النِّصْفُ)، وَالأُخْتُ لَاّبٍ لَهَا (السُّدُسُ) وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ (٦)، وَمجمُوعُ السِّهَامِ (٧) أَكثَرُ مِنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ.

حُكُمُ الْعَوْلِ: إِذَا عَالَتِ الْمَسْأَلَةُ، وَحَصَلَ تَزَاحُمُ بَينَ الْفُرُوضِ، بِدُونِ نَصِيبٍ بِحَيثُ تَسْتَغْرِقُ جَميعَ التَّرِكَةِ، وبَقِي بَعْضُ أَصْحَابِ الفُرُوضِ بِدُونِ نَصِيبٍ فِي المِيرَاثِ، فَيُضْطَرُ عِندَ ذَلِكَ إِلَى زِيَادَةِ أَصلِ الْمَسْأَلَةِ حَتَّى تَستَوعِبَ التَّرِكَةُ جَمِيعَ أَصحَابِ الفُرُوضِ، وبِذَلِكَ يَدْخُلُ النَّقْصُ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ التَّرِكَةُ جَمِيعَ أَصحَابِ الفُرُوضِ، وبِذَلِكَ يَدْخُلُ النَّقْصُ إلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الوَرَثَةِ، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: «يَدْخُلُ النَّقْصُ عَليهِم كُلِّهِم، وَيُقْسَمُ المَالُ بَينَهُمْ الوَرَثَةِ، قَالَ ابنُ قُدَامَةً: «يَدْخُلُ النَّقْصُ عَليهِم كُلِّهِم، ويُقْسَمُ المَالُ بَينَهُمْ عَليهِم عُلِّهِم، وَيُقْسَمُ المَالُ بَينَهُمْ عَليهِم عُلِهِم عُلِهِم عُلِهِم عُلَهُمْ وَيُقْسَمُ المَالُ بَينَهُمْ عَليهِم عُلِهِم عُلِهُم ويَقْسَمُ المَالُ بَينَهُمْ عَليهِم عُلِهِم عُلَهُم واللهِ عَنْ وَفَائِهِم، وَمَالُ المَيِّتِ بَيْنَ أَرْبَابِ الدِّيُونِ إِذَا لَم يَفِ لَهَا، وَالثَّلْثُ مَن أَرْبَابِ الوَصَايَا إِذَا عَجَزَ عَنْهَا، وَهَذَا قَولُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ» (١).

#### أَشْهَرُ مَسَائِلِ الْعَوْلِ:

مَسْأَلَةُ المُبَاهَلَةِ: وَصُوْرَتُهَا: مَاتَت عَنْ: زَوْجِ وأُمِّ وَأُخْتٍ شَقِيْقَةٍ أَوْ لِأَبٍ.

وسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِقَولِ ابنِ عَبَّاسٍ وَ هُوَّيَهُ: «مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّ المَسَائِلَ لَا تَعُولُ، إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجَ عَدَدًا أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي مَالٍ لَا تَعُولُ، إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجَ عَدَدًا أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي مَالٍ نِصْفًا، وَثُلُثًا، هَذَانِ نِصْفَانِ ذَهبَا بِالمَالِ، فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثَّلُثِ؟»(٢)، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: «فَسُمِّيتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ مَسْأَلَةَ المُبَاهِلَةِ لِذَلِكَ، وَهِيَ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ عَائِلَةٍ حَدَثَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَهُمَّ الصَّحَابَةَ لِلْمَشُورَةِ فِي أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ عَائِلَةٍ حَدَثَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَهُمْ الصَّحَابَةَ لِلْمَشُورَةِ فِيهَا..»(٣).

<sup>(</sup>۱) المغنى ٦/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) أخرِجه البيهقي في سننه برقم (١٥٢٥٠)، والحاكم في مستدركه برقم (٧٩٨٥) وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»، وحسَّن الألباني إسناده في الإرواء /١٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) المغني ٦/ ٢٨٢.



# المَسْأَلةُ المُلْزِمَةُ: وَصُوْرَتُهَا: مَاتَتْ عَنْ: زَوْجِ وأُمِّ وأُخُوانِ لِأُمِّ.

وسُمِّيَت بِذَلِكَ لأَنَّهَا تُلزِمُ ابنَ عبَّاسٍ وَ هَذِه المَسْأَلَةِ بِالرُّجُوعِ عَنْ قَوْلِهِ إلى قَوْلِ الجُمْهُوْرِ فِي مَسْأَلَةِ العَوْلِ أَوْ فِي مَسْأَلَةِ حَجْبِ الأُمِّ إلى عَنْ قَوْلِهِ إلى قَوْلِ الجُمْهُوْرِ فِي مَسْأَلَةِ العَوْلِ أَوْ فِي مَسْأَلَةِ حَجْبِ الأُمِّ إلى السُّدُسِ السُّدُسِ بأقلَّ مِنْ ثَلَاثةِ إِخْوَةٍ، قَالَ ابْنُ قَدَامَةَ: «وَقَدْ يَلْزَمُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى قَوْلِهِ مَسْأَلَةٌ فِيهَا زَوْجٌ، وَأُمُّ، وَأَخَوَانِ مِنْ أُمِّ، فَإِنْ حَجَبَ الأُمَّ إِلَى السُّدُسِ خَالَفَ مَذْهَبَهُ فِي حَجْبِ الأُمِّ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ الإِخْوَةِ، وَإِنْ نَقَصَ خَالَفَ مَذْهَبَهُ فِي حَجْبِ الأُمِّ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ الإِخْوَةِ، وَإِنْ نَقَصَ الأَخْوَيْنِ مِنَ الأُمِّ مِنْ المُ يُهْبِطُهُ اللهُ مِنْ فَرْضٍ إلَى مَا اللَّهُ مِنْ المُسْأَلَةَ، رَجَعَ إلَى قَوْلِ الجَمَاعَةِ» (١).

#### الخِلَافُ فِيْ العَوْلِ:

لَم يَقَعْ العَوْلُ فِي زَمَنِ النَّبِي عَلِي ۗ وَلَا فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ضَيِّكُمْ ، وَكَانَ

<sup>(</sup>۱) المغني ٢/ ٢٨٣، ومن المسائل المشتهرة في باب العول: مسألة أم الفروخ، حيث تعول المسألة من (٦) إلى (١٠)، وصورتها: زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان أو لأب، قال ابن قدامة في المغني ٢/ ٣٨٨: "وتسمى أم الفروخ؛ لكثرة عولها؛ لأنّها عالت بثاثيها، فشبهوا الأصل بالأم، والعول بالفرخ، ويروى أنَّ رجلًا جاء إلى شريح، فقال: إنَّ امرأتي ماتت، ولم تترك ولدًا، فكم لي من ميراثها؟ قال: لك النّصف، فمن خلَّفَت؟ قال: خلَّفَت أمها وأختيها من أبيها وأختيها من أمها وأنا، قال: لك ثلاثة أسهم من عشرة، فخرج الرجل فقال: ألا تعجبون من قاضيكم؟ قال: لي النّصف فوالله ما أعطاني نصفًا ولا ثلثًا، فقال له شريح: ألا إنّك تراني قاضيًا ظالما، وأنا أراك رجلًا فاجرًا، تكتم القصة وتذيع الفاحشة». ومن المسائل: مسألة أم الأرامل، أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب. وسميت بذلك: لكثرة الأرامل فيها، أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب. وسميت بذلك: لكثرة الأرامل فيها، وتسمى بأم الفروج، كما تسمى بالدينارية الصغرى؛ لأنها لو كانت التركة فيها سبع عشر دينارًا لأخذت كل أنثى دينارًا، ولهذا يُلغز بها، فيقال: رجل خلّف سبع عشرة امرأة من أصناف مختلفة فورثن ماله بالسويّة.

أُوَّلُ وُقُوعِهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَبِيهِ، وَذَلِكَ حِيْنَ رُفِعَتْ إِلَيْهِ مَسْأَلَةٌ فِيهَا: زَوْجٌ وَأُختٌ وَأُمُّ، فَجَمَعَ الصَّحَابةَ لِلمَشُورَةِ فِيهَا، فَقَالَ العَبَّاسُ رَبِيهِ «أَرَى أَنْ تَقْسِمَ المَالَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ» فَأَخَذَ بِهِ عُمَرُ رَبِيهِ وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ.

فلمَّا انقَضَى زَمَنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَظَهَرَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ أَظَهَرَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضْيَ اللهُ عَنْهُما الخِلَافَ فِي ذَلِك، وَقَال: «مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ أَبَدًا»، فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: «فَمَنْ الَّذِي قَدَّمَهُ اللهُ؟ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «الَّذِي الْفَمَنْ الَّذِي قَدَّمَهُ اللهُ، وَالَّذِي أَهْبَطَهُ مِنْ أَهْبَطَهُ مِنْ فَرْضٍ إلَى فَرْضٍ، فَذَلِكَ الَّذِي قَدَّمَهُ اللهُ، وَالَّذِي أَهْبَطَهُ مِنْ فَرْضٍ إلَى مَا بَقِي، فَذَلِكَ الَّذِي أَخَرَهُ اللهُ»، فَقَالَ زُفَرُ: فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ فَرْضٍ إلَى مَا بَقِي، فَذَلِكَ الَّذِي أَخَرَهُ اللهُ»، فَقَالَ زُفَرُ: فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعْلَا الفَرَائِضَ؟ قَالَ: «عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ»، فَقُلْت: أَلَا أَشَرْت عَلَيْهِ؟ فَقَالَ : «هِبْتُهُ، وَكَانَ امْرَأً مَهِيبًا».

والمُرَادُ بِكَلَامِ ابنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ عَبَّاسٍ وَ اللهُ عَبَّاسٍ وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا أُمِّ وَالزَّوْجِ، وَمَنْ يَنْتَقِلُ مِنْ فَرْضٍ فَرْضٍ هُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ اللهُ، وَذَلِكَ كَالأُمِّ وَالزَّوْجِ، وَمَنْ يَنْتَقِلُ مِنْ فَرْضٍ إلى غَيْرِهِ فَهُوَ الَّذِي أَخَرَهُ اللهُ، وَذَلِكَ كَالأُخْتِ؛ لأَنَّها تَارَةً تَرِثُ إلى غَيْرِهِ فَهُوَ الَّذِي أَخَرَهُ اللهُ، وَذَلِكَ كَالأُخْتِ؛ لأَنَّها تَارَةً تَرِثُ بالتَّعْصِيبِ، فَالمُقَدَّمُ يُعْطَى فَرْضَهُ كَامِلاً، وَالمُؤخَّرُ يُعْطَى مَا بَقِيَ.

وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَى قَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ فِيمَا لَو مَاتَت عَنْ: زَوْجٍ وَأُمِّ وَالثَّلُثُ لِلأُمِّ، وَالثَّلُثُ وَأَخُوينِ لِأُمِّ، فَالفَرُوضُ عِنْدَهُ هِيَ: النِّصْفُ لِلزَّوْجِ، وَالثَّلُثُ لِلأُمِّ، وَالثَّلُثُ لِلأُمِّ، وَهِي أَكْثَرُ مِنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ، وَأَصْحَابُ هَذَه الفُرُوضِ لِلإَخْوَةِ لِأُمِّ، وَهِي أَكْثَرُ مِنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ، وَأَصْحَابُ هَذَه الفُرُوضِ



مُتَسَاوونَ فِي القُوَّةِ، وَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيْمُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ، كَمَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى حَجْبَ الأُمِّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ؛ لِأَنَّ الإِخْوَةَ أَقْلُ مِنْ عَبَّاسٍ لَا يَرَى حَجْبَ الأُمِّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ؛ لِأَنَّ الإِخْوَةَ أَقْلُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَإِذَا وُزِّعَت الفُرُوْضُ عَلَى أَصْحَابِها عَالَتْ المَسْأَلةُ إلى (٧) فَيَلْزَمُهُ كِينَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَقُوْلَ بِالعَوْلِ، أَوْ يَقُوْلَ بِحَجْبِ الأُمِّ بِالأَخْوَيْنِ، وَلِذَلِكَ حِينَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَقُوْلَ بِالعَوْلِ، أَوْ يَقُوْلَ بِحَجْبِ الأُمِّ بِالأَخْوَيْنِ، وَلِذَلِكَ تَسَمَّى هَذِهِ المَسْأَلةُ بِالمَسْأَلةِ المُلْزِمَةِ؛ لَأَنَّها تُلزِمُ ابنَ عَبَّاسٍ عَلَى بِالرُّجُوْعِ عَنْ قَوْلِهِ إِلَى قَوْلِ الجُمْهُورِ، فِي مَسْأَلَةِ العَوْلِ أَوْ فِي مَسْأَلَةٍ حَجْبِ الأُمِّ إِلَى السُّدُسِ بأقلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ.

وَالرَّاجِحُ هُو قَوْلُ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ؛ لِانْعِقَادِ الإِجْمَاعِ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ضَيْطِهُ، كَمَا أَنَّ هَذَا هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ بَعْدَهُ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «وَلَا عُمَرَ ضَيْطِهُ، كَمَا أَنَّ هَذَا هُو قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ بَعْدَهُ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «وَلَا نَعْلَمُ اليَوْمَ قَائِلًا بِمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ فِي القَوْلِ بِالْعَوْلِ، بِحَمْدِ الله وَمَنِّهِ»(١).

#### الأُصُولُ العَائِلَةُ وَمَبْلَغُ عَوْلِها مَعَ التَّمْثِيل:

الأُصُولُ السَبْعَةُ لَا تَعُوْلُ كُلُّهَا، وَإِنَّمَا الَّتِي تَعُوْلُ هِي ثَلَاثَةٌ فَقَطْ: (٢٢)، (٢٤)، وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالآتِي:

#### أَوَّلاً: الأصْلُ (٦).

يَعُوْلُ الْأَصْلُ (٦) أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَى (٧،٨،٩،١٠)، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/ ٢٨٣.



#### -\$8 10·38\$

# ١ - مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ وأُخْتٍ شَقِيْقَةٍ وَجَدَّةٍ.

| ٧/٦ |                    |             |
|-----|--------------------|-------------|
| ٣   | <u>\frac{1}{Y}</u> | <b>ز</b> وج |
| ٣   | 1 7                | أخت شقيقة   |
| ١   | 17                 | جدة         |

فَلِلزَّوْجِ (اَلنِّصْفُ)، وَلِلأُخْتِ الشَّقِيْقَةِ (النِّصْفُ)، وَلِلجَدَّةِ (السُّدُسُ)، وَلِلجَدَّةِ (السُّدُسُ)، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ (٦)، ثُمَّ عِنْدَ جَمْعِ السِّهَامِ نَجِدُهَا عَالَتْ إِلَى (٧).

# ٢ - مَاتَتْ عَنْ: زَوْجِ وَأُمِّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ.

| ٨/٦ |                    |         |
|-----|--------------------|---------|
| ٣   | <u>\frac{1}{Y}</u> | زوج     |
| ۲   | 1 7                | أم      |
| ٣   | <u>\frac{1}{Y}</u> | أخت لأب |

فِلِلزَّوْجِ (النِّصْفُ)، وَلِلأُمِّ (الثُّلُثُ)، وَلِلأُخْتِ لِأَبِ (النِّصْفُ)، وَلِلأُخْتِ لِأَبِ (النِّصْفُ)، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ (٦)، ثُمَّ عِنْدَ جَمْعِ السِّهَامِ نَجِدُهَا عَالَتْ إِلَى (٨).

# ٣ - مَاتَتْ عَنْ: زَوْجِ وَأُخْتَيْنِ شَقِيْقَتِيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأُمِّ.

| ٩/٦ |              |               |
|-----|--------------|---------------|
| ٣   | <u>'</u>     | زوج           |
| ٤   | <del>Y</del> | أختين شقيقتين |
| ۲   | <u>'</u>     | أختين لأم     |

فِلِلزَّوْجِ (النِّصْفُ)، وَلِلأُخْتَيْنِ الشَّقِيْقَتَيْنِ (الثُّلُثَانِ)، وَلِلأُخْتَينِ لِأُمِّ (الثُّلُثُ)، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ (٦)، ثُمَّ عِنْدَ جَمْعِ السِّهَامِ نَجِدُهَا عَالَتْ إِلَى (٩).

# ٤ - مَاتَتْ عَنْ: زَوْجِ وَأُخْتَيْنِ شَقِيْقَتَيْنِ وَأَخَوَيْنِ لِأُمِّ وَجَدَّةٍ.

| 1 • /7 |              |               |
|--------|--------------|---------------|
| ٣      | 1            | زوج           |
| ٤      | <del>Y</del> | أختين شقيقتين |
| ۲      | 1/2          | أختين لأم     |
| ١      | 17           | جدة           |

فَلِلْزَّوْجِ (النِّصْفُ)، وَلِلْأُخْتَيْنِ الشَّقِيْقَتَيْنِ (الثُّلُثَانِ)، وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمِّ (الثُّلُثُ)، وَلِلْأَجَدَّةِ (السُّدُسُ) وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ (٦)، ثُمَّ عِنْدَ جَمْعِ السِّهَامِ (الثُّلُثُ)، وَلِلْجَدَّةِ (السُّدُسُ) وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ (٦)، ثُمَّ عِنْدَ جَمْعِ السِّهَامِ نَجِدُهَا عَالَتْ إِلَى (١٠).



#### - NOY 883-

ثَانِيًا: الأَصْلُ (١٢).

يَعُولُ الأَصْلُ (١٢) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى (١٧،١٥،١٧)، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

١ - مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ شَقِيْقَتَيْنِ.

| 14/14 |     |               |
|-------|-----|---------------|
| ٣     | 1 1 | زوجة          |
| ۲     | 17  | أم            |
| ٨     | 7 7 | أختين شقيقتين |

فَلِلْزَّوْجَةِ (الرُّبُعُ)، وَلِلْأُمِّ (السُّدُسُ)، وِلِلأُخْتَيْنِ الشَّقِيْقَتَيْنِ (الثُّلُثَانِ)، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ (١٢)، ثُمَّ عِنْدَ جَمْع السِّهَام نَجِدُهَا عَالَتْ إِلَى (١٣).

٢ - مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَأُخْتَيْنِ شَقِيْقَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأُمِّ.

| 10/17 |          |               |
|-------|----------|---------------|
| ٣     | 1 2      | زوجة          |
| ٨     | <u>Y</u> | أختين شقيقتين |
| ٤     | 1 7      | أختين لأم     |

فَلِلزَّوْجَةِ (اَلرُّبُعُ)، وَلِلْأُخْتَيْنِ الشَّقِيْقَتَيْنِ (الثُّلُثَانِ)، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمِّ (الثُّلُثُ) وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ (١٢)، ثُمَّ عِنْدَ جَمْعِ السِّهَامِ نَجِدُهَا عَالَتْ إِلَى (١٥).

# ٣ - مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَأُخْتَيْنِ شَقِيْقَتَيْن وَأُخْتَين لِأُمِّ وَجَدَّةٍ.

| 1 1 / 1 7 |                    |               |
|-----------|--------------------|---------------|
| ٣         | 1 2                | زوجة          |
| ٨         | <u>Y</u>           | أختين شقيقتين |
| ٤         | <u>'</u>           | أختين لأم     |
| ۲         | <u>\frac{1}{7}</u> | جدة           |

فَلِلزَّوْجَةِ (الرُّبُعُ)، وَلِلْأُخْتَيْنِ الشَّقِيْقَتَيْنِ (الثُّلُثَانِ)، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمَّ (الثُّلُثُ)، وَلَلْجَدَّةِ (السُّدُسُ)، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ (١٢)، ثُمَّ عِنْدَ جَمْعِ الشِّهَامِ نَجِدُهَا عَالَتْ إِلَى (١٧).

ثَالِثًا: الأصْلُ (٢٤).

يَعُوْلُ الأَصْلُ (٢٤) مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى (٢٧)، وَيُسَمَّى بِالأَصْلِ البَخِيلِ؛ لِقِلَّةِ عَوْلِهِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُمِّ وَأَبٍ.

| YV /Y & |          | ,       |
|---------|----------|---------|
| ٣       | <u>\</u> | زوجة    |
| 17      | <u>'</u> | بنت     |
| ٤       | 17       | بنت ابن |
| ٤       | 17       | أم      |
| ٤       | 17       | أب      |

فَلِلزَّوْجَةِ (الثُّمُنُ)، وَلِلْبِنتِ (النِّصْفُ)، وَلِبِنْتِ الِابْنِ (السُّدُسُ)، وَلِبِنْتِ الِابْنِ (السُّدُسُ)، وَلِلْأُمِّ (السُّدُسُ)، وَلِلْأُمِّ (السُّدُسُ)، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ مِنْ (٢٤)، ثُمَّ عِنْدَ جَمْع السِّهَام نَجِدُهَا عَالَتْ إِلَى (٢٧).

#### تَطْبِيقَاتٌ عَامَّةٌ عَلَى العَولِ:

# (١): مَاتَتْ عَنْ: زَوْجِ وَأُخْتَيْنِ شَقِيْقَتَيْنِ وَأُمِّّ.

|  | زوج           |
|--|---------------|
|  | أختين شقيقتين |
|  | أم            |

# (٢): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَأُخْتَيِنِ لِأُمِّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبِّ.

|  | زوجة      |
|--|-----------|
|  | أختين لأم |
|  | أختين لأب |

#### (٣): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمِّ وأَبِ.

| زوجة  |
|-------|
| بنتين |
| أم    |
| أب    |



# (٤): مَاتَ عَنْ: أُخْتَيْنِ شَقِيْقَتَيْنِ وَأَخَوَيْنِ لِأُمِّ وأُمِّ.

|  | أختين شقيقتين |
|--|---------------|
|  | أخوين لأم     |
|  | أم            |

## (٥): مَاتَتْ عَنْ: زَوْجِ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ.

|  | زوج   |
|--|-------|
|  | بنتين |
|  | أم    |
|  | جد    |





# التَّصْحِيْحُ

بَعْدَ تَأْصِیْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَمَعْرِفَةِ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ، یَحْدُثُ أَنْ تَكُوْنَ بَعْضُ السِّهَامِ قَدْ لَا تَقْبَلُ القِسْمَةَ عَلَى مُسْتَحِقِّیْهَا إِلَّا بِكَسْرٍ بِسَبَبِ تَعَدُّدِ رُؤُوسِ الْفَرِیْقِ، فعِنْدَ ذَلِكَ نَحْتَاجُ إلى تَصَحِیح الْمَسْأَلَةِ(۱).

وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَتْ عَنْ: زَوْج وَأَربَعَةِ أَبْنَاءٍ.

| ٤ |     |           |
|---|-----|-----------|
| 1 | 1 1 | زوج       |
| ٣ | ب   | (٤) أبناء |

فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَقَامِ الزَّوْجِ (٤)، وَالبَاقِي لِلْأَبْنَاءِ، وَيُلاحَظُ أَنَّ نَصِيْبَ فَرِيقِ الأَبْنَاءِ (٣) لَا يَنْقَسِمُ عَلَى عَدَدِ رُوُّوْسِهِمْ (٤) بِلَا كَسْرٍ، فَحَصَلَ الانْكِسَارُ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَنَحْتَاجُ إِلَى تَصْحِيْحِهَا كَيْ نَحْصُلَ عَلَى أَصْعَرِ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى الوَرَثَةِ بِلَا كَسْرٍ.

وَقَبْلَ بَيَانِ عَمَلِيَّةِ التَّصْحِيْحِ فِي الْمَسْأَلَةِ يَحسُنُ بَيَانُ بَعْضِ الْمُصْطَلَحَاتِ الَّتِي يَكْثُرُ وُرُوْدُهَا فِي هَذَا البَاب، وَمِنْ ذَلِكَ:

<sup>(</sup>۱) ينظر في موضوع التَّصحيح المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ١/١٥٨، الفوائد الجلية لابن باز ص٤٧، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٧١، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص١٥٩، الفرائض للاحم ص٤٦، تسهيل حساب الفرائض للخثلان ص٤٧.

الِانْكِسَارُ: وَهُوَ عَدَمُ انْقِسَامِ السِّهَامِ عَلَى الوَرَثَةِ أَوْ بَعْضِهِمْ إِلَّا بِكَسْرٍ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَصْحِيْح.

الِانْقِسَامُ: وَهُوَ انْقِسَامُ السِّهَامِ عَلَى الوَرَثَةِ بِلَا كُسْرٍ، وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى تَصْحِيْح.

التَّصْحِيْحُ: وَهُوُ إِيجَادُ أَقَلِّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى الوَرَثَةِ بَلَا كَسْرٍ، وَيُسَمَّى هَذَا العَدَدُ (المَصَحُّ).

الْفَرِيْقُ أَوْ (الرُوُوسُ): وَهُمْ الْجَمَاعَةُ الْمُشْتَرِكُوْنَ فِي نَوْعٍ مِنَ الْإِرْثِ؛ فَرْضًا كَانَ أُو تَعْصِيْبًا.

(جُزْءُ السَّهْمِ فِي التَّصْحِيْحِ): وَهُوَ الْعَدَدُ الْمُثْبَتُ مِنْ رُؤُوْسِ الْمَسْأَلَةِ، بَعْدَ النَّظْرِ بَيْنَ الرُؤُوْسِ وَالسِّهَام بِنِسْبَتَيْ المُوَافَقَةِ وَالمُبَايَنَةِ.

#### وَفِي المِثَالِ السَّابِقِ:

| المصحّ      | \7=\\(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ٤ |     |           |
|-------------|-----------------------------------------|---|-----|-----------|
|             | ξ= \×(ξ)                                | ١ | 1 1 | زوج       |
| لکل ابن (۳) | 1 Y=Υ×(ξ)                               | ٣ | ب   | (٤) أبناء |

نَجِدُ أَنَّ الأَبْنَاءَ يُسَمَّوْنَ «فَرِيْقًا» أَوْ «رُؤُوْسًا» لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الإِرْثِ، وسُجُزْءُ السَّهْمِ» هُوَ حَاصِلُ النَّظَرِ بَيْنَ الرُؤُوْسِ (٤) وَبَيْنَ السِّهَامِ (٣) بِنِسْبَتَيْ المُبَايَنَةِ أَوْ المُوَافَقَةِ، وَيَتَبَيَّنُ أَنَّ بَيْنَ العَدَدَيْنِ (٤) و (٣) مُبَاينَةُ، بِنِسْبَتَيْ المُبَايَنَةِ أَوْ المُوَافَقَةِ، وَيَتَبَيَّنُ أَنَّ بَيْنَ العَدَدَيْنِ (٤) و (٣) مُبَاينَةُ، فَنُشْبِتُ كَامِلَ عَدَدِ الرُّؤُوْسِ (٤) لِيَكُوْنَ هُوَ «جُزْءُ السَّهْمِ»، ثُمَّ نَقُوْمُ بِضَرْبِ خُزْءِ السَّهْمِ (٤) فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ (٤) لِيَخْرُجَ لَنَا «مَصَحُّ المَسْأَلَةِ» (١٦)،

وَهَذِهِ الْعَمَلِيَّةُ تُسَمَّى «التَّصْحِيْحُ»، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ بِالتَّفْصِيْلِ عِنْدَ الْحَدِيْثِ عَنْ كَيْفِيَّةِ التَّصْحِيْحِ.

#### نِهَايَةُ الْإِنْكِسَارَاتِ فِي المَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ:

تَبَيَّنَ مَعَنَا فِي المَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ حُصُوْلُ الْإنْكِسَارِ عَلَى فَرِيْقٍ وَاحِدٍ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ الْإِنْكِسَارُ عَلَى فَرِيْقَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَفِيْ وُقُوْعِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ فِي عُدَدِ مَنْ فَرَقٍ خِلَافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، وَمَنْشَأُ الخِلَافِ رَاجِعٌ إِلَى الخِلَافِ فِي عَدَدِ مَنْ يَرِثُ مِنَ الجَدَّاتِ.

فَمَنْ لَم يُوَرِّثْ إِلَّا جَدَّتَيْنِ وَهُمْ المَالِكِيَّةُ قَالُوْا: لَا يَقَعُ الْإِنْكِسَارُ عَلَى أَرْبَعةِ فِرَقٍ (١).

وَمَنْ يُورِّثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ وَهُمْ الجُمْهُورُ، قَالُوْا: يَقَعُ الْإِنْكِسَارُ عَلَى أَرْبَعَةِ فِرَقٍ (٢).

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الِانْكِسَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ فِرَقٍ لَا يَكُوْنُ إِلَّا فِي أَصْلِ (١٢) وَ (٢٤) وَلَا بُدَّ مِنْ وُجُوْدِ الجَدَّاتِ فِيْهِمَا، وَالسُّدُسُ فِي هَذَيْنِ الأَصْلَيْنِ مُنْقَسِمٌ عَلَى الجَدَّتَيْنِ، فَلَا يحْصُلُ انْكِسَارٌ.

وَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوْعُ الْإِنْكِسَارِ عَلَى خَمْسَةِ فِرَقٍ فَصَاعِدًا؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يُتَصَوَّرُ فِي المَسْأَلَةِ اجْتِمَاعُ خمَسَةِ فِرَقٍ وَلَا بُدَّ فِيْهِمْ مِنْ فَرِيْقٍ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ نَصِيْهُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ۱،۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط ٢٩/ ١٦٧، الحاوي الكبير ١٠/ ٣٨٢، المغني ٦/ ٣٠٠.

### النِّسَبُ الَّتِي يُنْظَرُ بِهَا بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّؤُوْسِ:

يُنْظَرُ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّؤُوْسِ بِنِسْبَتَيْ المُوَافَقَةِ وَالمُبَايَنَةِ فَقَطْ، فَعِنْدَ المُبَايَنَةِ نُثْبِتُ كَامِلَ الرُّؤُوْسِ، وَيَكُوْنُ المُثْبَتُ هُوَ «جُزْءُ السَّهْمِ»، وَعِنْدَ المُوَافَقَةِ نُثْبِتُ وِفْقَ الرُؤُوْسِ لِيَكُوْنَ الوِفْقُ هُوَ «جُزْءُ السَّهْم».

#### النِّسَبُ ٱلَّتِي يُنْظُرُ بِهَا بَيْنَ المُثْبَتَاتِ مِنَ الرُّؤُوْسِ مَعْ بَعْضِهَا:

يُنْظَرُ بَيْنَ المُثْبَتَاتِ مِنَ الرُّؤُوْسِ مَعْ بَعْضِهَا بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ: المُوَافَقَةِ، والمُبَاينَةِ، والمُدَاخَلَةِ، والمُمَاثَلَةِ، أَوْ بِمَا يَنُوْبُ عَنْهَا مِنَ المُوَافَقَةِ، والمُبَاينَةِ، والمُدَاخَلَةِ، والمُمَاثَلَةِ، أَوْ بِمَا يَنُوْبُ عَنْهَا مِنَ المُوسَائِلِ الحِسَابِيَّةِ الحَدِيْثَةِ؛ كَالمُضَاعَفِ المُشْتَرَكِ البَسِيْطِ، وَحَاصِلُ النَّظَرِ الوَسَائِلِ الحِسَابِيَّةِ الحَدِيْثَةِ؛ كَالمُضَاعَفِ المُشْتَرَكِ البَسِيْطِ، وَحَاصِلُ النَّظَرِ يُضْرَبُ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ لِنَحْصُلَ عَلَى «المَصَحِّ».

# كَيْفِيَّةُ التَّصْحِيْحِ وَصُورُهُ إِذَا كَانَ الْإنْكِسَارُ عَلَى فَرِيْقٍ وَاحِدٍ، وكَيْفِيَّتُهُ إِذَا كَانَ عَلَى فَرِيْقٍ وَاحِدٍ، وكَيْفِيَّتُهُ إِذَا كَانَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ فَرِيْقٍ:

إِذَا احْتَاجَتِ المَسْأَلَةُ إِلَى تَصْحِيْحٍ فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِنْكِسَارُ عَلَى أَكْثَرِ مَنْ فَرِيقٍ، وَبَيَانُ الْإِنْكِسَارُ عَلَى أَكْثَرِ مَنْ فَرِيقٍ، وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالتَّالِي:

#### أُوَّلاً: أَنْ يَكُونَ الْإِنْكِسَارُ عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ:

إِذَا كَانَ الْإِنْكِسَارُ عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ فَنَتَّبِعُ فِي تَصْحِيحِ المَسْأَلَةِ مَا يَلى:

- ١ تُقْسَمُ المَسْأَلةُ، وَتُؤَصَّلُ، وَتُعَالُ إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً.
- ٢ يُنْظَرُ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّؤُوسِ الَّتِي انْكَسَرَتْ عَلَيْهَا سِهَامُهَا بِنِسْبَتَي الْمُبَايَنَةِ وَالمُوَافَقَةِ:

- فَإِنْ بَايَنَتْ السِّهَامُ الرُّؤُوسَ أُخِذَتْ جَمِيعُ الرُّؤُوسِ وَجُعِلَتْ جُزْءَ سَهْمٍ يُضْرَبُ بِأَصْلِ المَسْأَلَةِ أَوْ عَولِهَا، ثُمَّ نَضَعُ نَاتِجَ الضَّرْبِ فِي شُبَّاكٍ إِلَى جَانِبِ أَصْلِ المَسْأَلَةِ وَيُسَمَّى «مَصَحُّ المَسْأَلَةِ».
- وَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامُ الرُّؤُوسَ، فَنَأْخُذُ وِفْقَ الرُّؤُوسِ ونَجْعَلُهُ جُزْءَ سَهْمٍ يُضْرَبُ بِأَصْلِ المَسْأَلَةِ أَوْ عَوْلِهَا، وَمَا خَرَجَ فَهُوَ مَصَحُّ المَسْأَلَةِ وَيَكُونُ فِي شُبَّاكٍ إِلَى جَانِبِ أَصْلِ المَسْأَلَةِ كَمَا سَبْقَ.
- حَضْرِبُ جُزْءَ السَّهْمِ فِي كُلِّ السِّهَامِ الموْجُودَةِ تَحْتَهُ وَنَضَعُهَا تَحْتَ
   مَصَحِّ المَسْأَلَةِ بِمُوَازَاةِ الفَرِيقِ المُسْتَحِقِّ لَهُ.

# مِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَتْ عَنْ: زَوْجِ وأَرْبَعَةِ أَبْنَاءٍ.

| (١٦) مصح المسألة | ٤ | × (٤) | جزء السه  |
|------------------|---|-------|-----------|
| ξ= \×(ξ)         | ١ | 1 1   | زوج       |
| 1 Y=Υ×(ξ)        | ٣ | ب     | (٤) أبناء |

لِلزَّوْجِ (الرُّبُعُ) وَالبَاقِي لِلأَبْنَاءِ، فَالمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِلزَّوْجِ (١) وَالبَاقِي (٣)، وَعِنْدَ النَّظُرِ بَيْنَ السِّهَامِ (٣) وَالرُوُّوُسِ (٤) نَجِدُ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ، فَنُثْبِتُ كَامِلَ الرُّوُّوسِ (٤) وَنَجْعَلُهُ جُزْءَ سَهْم، ثُمَّ نَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ مُبَايَنَةٌ، فَنُثْبِتُ كَامِلَ الرُّوُّوسِ (٤) وَنَجْعَلُهُ جُزْءَ سَهْم، ثُمَّ نَضْرِبُ جُزْءَ السَّهْمِ المَسْأَلَةِ (٤)، فَيَكُونُ النَّاتِجُ (١٦) مَصَّحًا لِلمَسْأَلَةِ، ثُمَّ نَضْرِبُ جُزْءَ السَّهْمِ المَسْأَلَةِ (٤)، فَيَكُونُ النَّاتِجُ (١٦) مَصَّحًا لِلمَسْأَلَةِ، ثُمَّ نَضْرِبُ جُزْءَ السَّهْمِ المَسْأَلَةِ (٤) فِي سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ، وَبَعْدَهَا نُلَاحِظُ أَنَّ نَاتِجَ الضَّرْبِ (١٢) يَنْقَسِمُ عَلَى رُوُّوسِ فَرِيْقِ الأَبْنَاءِ.

### تَانِيًا: أَنْ يَكُونَ الانْكِسَارُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ فَرِيْقِ:

إِذَا كَانَ الْإِنْكِسَارُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ فَرِيْقٍ وَاحِدٍ فَنَتَّبِعُ فِي تَصْحِيحِ المَسْأَلَةِ مَا يَلى:

- ١ تُقْسَمُ المَسْأَلةُ، وَتُؤَصَّلُ، وَتُعَالُ إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً.
- ٢ يُنْظَرُ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّؤُوسِ الَّتِي انْكَسَرَتْ عَلَيْهَا سِهَامُهَا بِنِسْبَتَي الْمُبَايَنَةِ وَالمُوَافَقَةِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُه فِيْمَا إِذَا كَانَ الاِنْكِسَارُ عَلَى فَرِيْقِ وَالمُوَافَقَةِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُه فِيْمَا إِذَا كَانَ الاِنْكِسَارُ عَلَى فَرِيْقِ وَالمُوَافَقَةِ كَمَا سَبَقَ النَّظُرُ الأَوَّلُ وَهُوَ النَّظُرُ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُؤُوسِ بِنِسْبَتَي المُبَايَنَةِ وَالمُوَافَقَةِ.
- ٣ يُنْظَرُ بَيْنَ المُثْبَتَاتِ مِنَ الرُؤُوسِ بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ أَوْ بِالمُضَاعَفِ المُشْتَرَكِ البَسِيْطِ، وَحَاصِلُ النَّظْرِ يُسَمَّى «جُزْءَ السَّهْم».
- كُوْرَبُ جُزْءُ السَّهْمِ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ أَوْ عَوْلِها إِنْ كَانَت عَائِلةً،
   وَحَاصِلُ الضَّرْبِ يُسَمَّى «مَصَحُّ المَسْأَلَةِ».
- - نَضْرِبُ جُزْءَ السَّهْمِ فِي سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَحَاصِلُ الضَّرْبِ هُوَ نَصِيْبُهُ مِنْ مَصَحِّ الْمَسْأَلَةِ.

## مِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: جَدَّتَيْنِ وَثَلَاثَةِ أَبْنَاءٍ.

| (٣٦) مصح المسألة         | ٦ | × (7) | جزء السه  |
|--------------------------|---|-------|-----------|
| <b>7=1</b> ×( <b>7</b> ) | ١ | 1     | (٢) جدتين |
| <b>~•=</b> 0×(٦)         | 0 | ب     | (٣) أبناء |

لِلْجَدَّتَيْنِ (السُّدُسُ) وَالبَاقِي لِلْأَبْنَاءِ، فَالمَسْأَلَةُ مِنْ (٦)، لِلْجَدَّتَيْنِ (١) وَالبَاقِي (٥)، وَعِنْدَ النَّظَرِ فِي فَرِيقِ الجَدَّاتِ نَجْدُ أَنَّ السِّهَامَ (١) وَالبَّوُوسَ (٢)، وَعِنْدَ وَالرُّوُوسَ (٢) وَالعَلاقَةُ بَيْنَهُمَا مُبَايِنَةٌ، فَنُثْبِتُ كَامِلَ الرُّوُوسِ (٢)، وَعِنْدَ النَّظُرِ فِي فَرِيقِ الأَبْنَاءِ نَجْدُ أَنَّ السِّهَامَ (٥) وَالرُّوُوسَ (٣) وَالعَلاقَةُ بَيْنَهُمَا النَّقُرِ فِي فَرِيقِ الأَبْنَاءِ نَجْدُ أَنَّ السِّهَامَ (٥) وَالرُّوُوسِ (٣) وَالعَلاقَةُ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ، فَنَشْرِتُ كَامِلَ الرُّوُوسِ (٣)، ثُمَّ نَنْظُرُ بَيْنَ المُثْبَتَاتِ مِنَ الرُّوُوسِ بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ، فَنَجْدُ أَنَّ العَلاقَةَ بَيْنَ (٢) وَ(٣) مُبَايَنَةٌ، فَنَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الأَخْرِ، وَحَاصِلُ الضَّرْبِ (٦) يَكُونُ جُزْءَ السَّهْمِ، ثُمَّ نَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ، ثُمَّ نَضْرِبُ جُزْءَ السَّهْمِ، ثُمَّ نَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ (٦)، فَيَكُونُ النَّاتِجُ (٣٦) مَصَحًا لِلْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ نَضْرِبُ جُزْءَ السَّهْمِ (٦) فِي سَهْم كُلِّ وَارِثٍ.

#### هَلْ يُمْكِنُ الْإسْتِغْنَاءُ عَنِ التَّصْحِيحِ؟

نَعَمْ، يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنِ التَّصْحِيحِ بِشَرْطِ مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ التَّرِكَةِ، فَإِذَا عَلَى أَصْلِ المَسْأَلَةِ، ثُمَّ يُضْرَبُ النَّاتِجُ فِي عَرَفْنَا مِقْدَارَ التَّرِكَةِ فَيُقْسَمُ المَالُ عَلَى أَصْلِ المَسْأَلَةِ، ثُمَّ يُضْرَبُ النَّاتِجُ فِي سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ، وَيُوزَّعُ حَاصِلُ الضَّرْبِ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِ الفَرِيقِ، فَلَوْ افْتَرَضْنَا فِي المِثَالِ السَّابِقِ أَنَّ التَّرِكَةَ (٢٠٠٠رِيَالٍ)، فَإِنَّ فَرِيْقَ الجَدَّاتِ لَهُ السُّدُسُ (٢٠٠٠ رِيَالٍ)، وَلِلأَبْنَاءِ البَاقِي (١٠٠٠ السَّدُسُ (٢٠٠٠ رِيَالٍ) لِكُلِّ جَدَّةٍ (١٠٠٠ رِيَالٍ)، وَلِلأَبْنَاءِ البَاقِي (٢٠٠٠ رِيَالٍ) وَيُوزَّعُ هَذَا المَبْلَغُ بَيْنَهُمْ بِالتَّسَاوِيْ، فَيَكُونُ نَصِيْبُ كُلِّ ابْنِ (٣٣٣٣ رِيَالٍ).



# تَطْبِيْقَاتُ عَامَّةٌ عَلَى التَّصْحِيْحِ:

# (١): مَاتَتْ عَنْ: زَوْجِ وَابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ.

|  | زوج     |
|--|---------|
|  | (۲) ابن |
|  | (۲) بنت |

### (٢): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَعَمَّيْنِ.

| زوجة    |
|---------|
| (۲) بنت |
| (۲) عم  |

### (٣): مَاتَ عَنْ: زَوْجَتَينِ وَأَخَوَيْنِ لِأُمِّ وَعَمٍّ.

| (۲) زوجة      |
|---------------|
| (٢) أخوين لأم |
| عم            |







# (٤) مَاتَ عَنْ: زَوْجَتَيْنِ وَأَرْبَعَةِ أَبْنَاءٍ.

|  | (۲) زوجة  |
|--|-----------|
|  | (٤) أبناء |

# (٥): مَاتَتْ عَنْ: جَدَّتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأَبِ وَثَلَاثَ أَخَوَاتٍ لِأُمِّ.

|  | (۲) جدات      |
|--|---------------|
|  | (٢) أخوات لأب |
|  | (٣) أخوات لأم |

# (٦): مَاتَ عَنْ: أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَأَرْبَعِ بَنَاتٍ وَعَمَّيْنِ.

|  | (٤) زوجات |
|--|-----------|
|  | (٤) بنات  |
|  | (۲) عم    |







#### المُناسَخَاتُ

تَعْرِيفُ المُنَاسَخَاتِ لُغَةً: المُنَاسَخَاتُ جَمْعُ: مُنَاسَخَةٍ، وَهِيَ: مَأْخُوذَةٌ مِنَ النَّسْخِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الإِزَالَةِ وَالنَّقْلِ وَالتَّغْيِيرِ(١).

وَفِي اِصْطِلَاحِ الفَرَضِيِّيْنَ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ فَلَا تُقَسَمُ تَرِكَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ وَرَثَتُهُ أَوْ بَعْضُهُمْ، وَمِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَمُوتَ شَخْصٌ عَنْ ثَلَاثَةِ أَبْنَاءٍ، وَقَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَةِ المَيِّتِ يَمُوتُ أَحَدُ الأَبْنَاءِ(٢).

وَسُمِّيَتْ بِالمُنَاسَخَاتِ لِأَنَّ الأَيْدِي تَنَاسَخَتِ الْمَالَ؛ أَيْ: تَنَاقَلَتْهُ، أَوْ لِأَنَّ الجَامِعَةَ فِي مَسَائِلِ المُنَاسَخَاتِ مُزِيلَةٌ وَمُغَيِّرَةٌ لِلْمَسَائِلِ الَّتِي قَبْلَهَا.

وَهِيَ مِنْ أَصْعَبِ مَوْضُوعَاتِ عِلْمِ الفَرَائِضِ؛ نَظَرًا لِتَدَاخُلِ مَسَائِلِ المَوْتَى وَوَرَثَتِهِمْ، وَحَصْرِهِمْ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، مِمَّا يَسْتَلْزِمُ مَعْرِفَةً تَامَّةً بِعِلْمِ الحِسَابِ، وَيُغْنِي عَنْ ذَلِكَ تَجْزِئَةُ مَسَائِلِ المُنَاسَخَاتِ، بِحَيْثُ تُقْسَمُ تَرِكَةُ المَيِّتِ الأَوْلِ عَلَى جَمِيعِ وَرَثَتِهِ الأَحْيَاءِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، تُرِكَةُ المَيِّتِ الأَوْلِ عَلَى جَمِيعِ وَرَثَتِهِ الأَحْيَاءِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ تَرِكَةُ المَيِّتِ الثَّانِي وَتُوزَعُ عَلَى وَرَثَتِهِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ٥/ ٤٢٤، لسان العرب ٣/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر في موضوع المناسخات المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ١٨٦/١، الفوائد الجلية لابن باز ص٥٣، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٧٦، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص١٧٧، الفرائض للاحم ص٦٩، تسهيل حساب الفرائض للخثلان ص٧٥.

#### 

#### أَحْوَالُ المُناسَخَةِ: لِلمُناسَخَةِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

الْحَالَةُ الْأُوْلَى: أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ المَيِّتِ الثَّانِي هُمْ بَقِيَّةُ وَرَثَةِ المَيِّتِ الأَّوْلِ، وَلَا يُوجَدُ غَيْرُهُمْ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: ثَلَاثَةِ أَبْنَاءٍ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُ الأَبْنَاءِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ، فَوَرَثَةُ المَيِّتِ الثَّانِي هُمْ بَقِيَّةُ وَرَثَةِ المَيِّتِ الأَوَّلِ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ المَيِّتِ الثَّانِي لَا يَرِثُونَ غَيْرَهُ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُ الإِخْوَةِ عَنْ: ابْنِ وَبِنْتٍ، فَوَرَثَةُ المَيِّتِ الثَّانِي لَا يَرِثُونَ غَيْرَ أَبِيهِمْ.

الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ المَيِّتِ الثَّانِي هُمْ بَقِيَّةُ وَرَثَةِ المَيِّتِ الثَّانِي هُمْ بَقِيَّةُ وَرَثَةِ المَيِّتِ الثَّانِي هُمْ الْحَيِّةُ وَرَثَةِ المَيِّتِ الثَّانِي هُمْ . الأَوَّلِ، لَكِنْ اخْتَلَفَ إِرْثُهُمْ أَوْ وَرِثَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَأَخِ شَقِيقٍ، ثُمَّ تَمُوتُ البِنْتُ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةَ عَنْ: زَوْجِ وَبَقِيَّةِ وَرَثَةِ المَيِّتِ الأَوَّلِ.

#### صِفَةُ العَمَلِ فِي المُناسَخَاتِ:

أُوَّلًا: صِفَةُ العَمَلِ فِي الحَالَةِ الأَوْلَى: إِذَا كَانَ وَرَثَةُ المَيِّتِ الثَّاني هُمْ بَقِيَّةُ وَرَثَةِ المَيِّتِ الأَوَّلِ، وَلَا يُوجَدُ غَيْرُهُمْ فَإِنَّ التَّرِكَةَ تُقَسَّمُ عَلَى هُمْ بَقِيَّةُ وَرَثَةِ المَوْجُودِينَ حَالَ القِسْمَةِ، وَلَا يُنْظَرُ إِلَى مَنْ مَاتَ بَعْدَهُ، وَمِثَالُ الوَرَثَةِ المَوْجُودِينَ حَالَ القِسْمَةِ، وَلَا يُنْظَرُ إِلَى مَنْ مَاتَ بَعْدَهُ، وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَبْنَاءٍ، وَقَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُم.

| ٣ |     |
|---|-----|
| ت | ابن |
| 1 | ابن |
| 1 | ابن |
| 1 | ابن |

فالمَسْأَلَةُ مِنْ (٣) كَأَنَّ الميِّتَ مَاتَ عَنْ الابْنَاءِ الأَّحْيَاءِ فَقَط، وَلَا أَثَرَ لِمِن مَاتَ بَعْدَهُ فِي المَسْأَلَةِ.

مِثَالٌ آخَر: مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَخَمْسَةِ أَبْنَاءٍ، ثُمَّ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ، وَمَاتَ بَعْدَهَا أَحَدُ الأَبْنَاءِ، وَتَبَقَّى أَرْبَعَةٌ مِنْهُم.

| ٤ |      |
|---|------|
| ت | زوجة |
| ت | ابن  |
| 1 | ابن  |

فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ (٤) كَأَنَّ الميِّتَ مَاتَ عَنْهُم فَقَط، وَتُسَمَّى هَذِهِ الطَرِيْقَةُ بِطَرِيْقَةِ «الإخْتِصَارِ قَبْلَ العَمَلِ».

قَانِيًا: صِفَةُ العَمَلِ فِي الحَالَةِ الثَّانِيةِ وَالثَّالِثَةِ: كَثِيرٌ مِنَ الفَرَضِييِّنَ يَسْتَخْدِمُونَ «طَرِيقَةَ الشُبَّاكِ» فِي حَلِّ المَسْأَلَةِ فِي الحَالَتَيْنِ الثَّانِيةِ وَالثَّالِثَةِ، وَالوَّاقِعُ أَنَّ طَرِيقَةَ الشُّبَّاكِ قَدْ تُشَكِلُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ خَاصَّةً مَعْ تَعَدُّدِ وَالوَاقِعُ أَنَّ طَرِيقَةَ الشُبَّكِ قَدْ تُشَكِلُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ خَاصَّةً مَعْ تَعَدُّدِ الأَمْوَاتِ، وَلَعَلَّ الأَيْسَرَ هُوَ اسْتِخْدَامُ «الطَّرِيقَةِ المُبَسَّطَةِ» وَذَلِكَ بِتَجْزِئَةِ المُسَالَةِ إِلَى مَسَائِلَ يَسِيرَةٍ مُتَتَابِعَةٍ، بِحَيْثُ تُقَسَمُ تَرِكَةُ المَيِّتِ الأَوْلِ عَلَى جَمِيعِ وَرَثَتِهِ الأَحْيَاءِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُقَسَمُ تَرِكَةُ الأَمْوَاتِ عَلَى وَرَثَتِهِ الأَحْيَاءِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُقَسَمُ تَرِكَةُ الأَمْوَاتِ عَلَى وَرَثَتِهِ الأَحْيَاءِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُقَسَمُ تَرِكَةُ الأَمْوَاتِ عَلَى وَرَثَتِهِ الأَحْيَاءِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُقَسَمُ تَرِكَةُ الأَمْوَاتِ عَلَى وَرَثَتِهِ الأَحْيَاءِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُقَسَمُ تَرِكَةُ الأَمْوَاتِ عَلَى وَرَثَتِهِمْ.

وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ قُدَامَةَ إِلَى هَذِهَ الطَّرِيْقَةِ بِقَوْلِه: «وَلَكَ فِي قَسْمِ التَّرِكَةِ فِي مَسَائِلِ الْمُنَاسَخَاتِ، أَنْ تَقْسِمَ التَّرِكَةَ أَوْ القَرَارِيطَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فِي مَسَائِلِ الْمُنَاسَخَاتِ، أَنْ تَقْسِمَ التَّرِكَةَ أَوْ القَرَارِيطَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، فَمَا حَصَلَ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي، قَسَمْته عَلَى مَسْأَلَتِهِ، ثُمَّ تَفْعَلُ بِالثَّالِثِ وَالرَّابِع وَمَا بَعْدَهُمَا كَذَلِكَ»(١).

#### طَرِيقَةُ عَمَلِ الشُّبَّاكِ:

- ١ نَجْعَلُ لِلْمَيِّتِ الأَوَّلِ مَسْأَلَةً، وَتُصَحَّحُ إِنْ احْتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيح.
- ٢ نَكْتُبُ حَرْفَ (ت) مُقَابِلَ الوَارِثِ المَيِّتِ، ثُمَّ نُعَيِّنُ وَرَثَتَهُ سَوَاءً مِنَ
   المَوْجُودِينَ مَعَهُ فِي المَسْأَلَةِ الأولَى أَوْ كَانُوا أُنَاسًا جُدَدًا، وَنَقْسِمُ

<sup>(</sup>۱) المغني ٨/٦، وممن أشار إلى هذه الطريقة من المعاصرين فضيلة الدكتور سعد الخثلان في كتابة تسهيل حساب الفرائض ص٧٩.



- مَسْأَلَتَهُ، وَكَأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ تَمَامًا، وَتُصَحَّحُ إِنْ احْتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيحِ، وَنَجْمَعُ المَسَائِلَ فِي جَدْوَلٍ وَاحِدٍ.
- تُنْظُرُ بَيْنَ سِهَامِ المَيِّتِ فِي الْمَسْأَلَةِ الأولَى وَأَصْلِ مَسْأَلَتِهِ، فَلَا يَخْلُو
   إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا: انْقِسَامٌ، أَوْ مُوَافَقَةٌ، أَوْ مُبَايَنَةٌ:
- فَإِنْ انْقَسَمَتْ سِهَامُ المَيِّتِ مِنَ الـمَسْأَلَةِ الأُوْلَى عَلَى أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ صَحَّتِ المسَائِلُ بِمَا صَحَّتْ مِنْهُ المَسْأَلَةُ الأُولَى، وَكَانَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ الأُولَى هِي الجَامِعَةُ لِلْمَسَائِلِ، وَيُنْقَلُ نَصِيْبُ الأَحْيَاءَ مِنَ الـمَسْأَلَةِ الأُولَى هِي الجَامِعَةُ لِلْمَسَائِلِ، وَيُنْقَلُ نَصِيْبُ الأَحْيَاءَ مِنَ الـمَسْأَلَةِ الأُولَى عَلَى أَصَلِ مَسْأَلَةِ مِنْ فَي حَقْلِ الجَامِعَةِ، وَأَمَّا الأَمْوَاتُ فَتُقْسَمُ سِهَامُ كُلِّ مَيِّتٍ مِنَ الـمَسْأَلَةِ الأُولَى عَلَى أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ مِنْ فَتُقْسَمُ سِهَامُ كُلِّ مَيِّتٍ مِنَ الـمَسْأَلَةِ الأُولَى عَلَى أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ مِنْ أَجَلِ اسْتِخْرَاجِ جُزْءِ سَهْمِهَا الَّذِي يُصْرَبُ فِي سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مَنْهَا لِيَحْرُجَ نَصِيْبُهُ مِنَ الجَامِعَةِ، وَيُوضَعُ أَمَامَهُ فِي حَقْلِهَا.
- وَإِنْ وَافَقَتْ سِهَامُ المَيِّتِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَصْلَ مَسْأَلَتِهِ فَنُثْبِتُ (وَفْقَ أَصْلِ مَسْأَلَةِه، ثُمَّ نَصْرِبُ (وَفْقَ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِتَخْرُجَ لَنَا الجَامِعَةُ، اللَّمَسْأَلَةِ الأُولَى لِتَخْرُجَ لَنَا الجَامِعَةُ، وَنَضَعُهَا فِي شُبَّاكٍ خَاصِّ إِلَى يَسَارِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، كَمَا نَصْرِبُ سَهْمَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الأُولَى فِي (وَفْقَ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ المُولَى فِي (وَفْقَ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ) وَنَضَعُ النَّاتِجَ أَمَامَهُ فِي حَقْلِ الجَامِعَةِ.
- وَإِنْ بَايَنَتْ سِهَامُ المَيِّتِ مِنَ المَسْأَلَةِ الأُوْلَى أَصْلَ مَسْأَلَتِهِ فَنُشْبِتُ كَامِلَ سِهَام المَيِّتِ فَوْقَ أَصْلِ المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَنَضَعُ أَصْلَ كَامِلَ سِهَام المَيِّتِ فَوْقَ أَصْلِ المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَنَضَعُ أَصْلَ

المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَوْقَ أَصْلِ المَسْأَلَةِ الأُولَى كَجُزْءِ سَهْم، ثُمَّ نَصْرِبُ جُزْءَ السَّهْمِ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ الأُولَى كَيْ تَخْرُجَ لَنَا الْضَرِبُ جُزْءَ السَّهْمِ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ الأُولَى كَيْ تَخْرُجَ لَنَا الْمَوافَقَةِ. الجَامِعَةُ، ثُمَّ نَجْرِي المَرَاحِلَ الَّتِي سَبْقِ بَيَانُهَا فِي المُوافَقَةِ.

وَإِنْ حَدَثَ أَنَّ أَحَدَ الوَرَثَةِ لَهُ سَهْمٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الأولَى وَسَهْمٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الأولَى وَسَهْمٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّنَا نَجْمَعُ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَسْأَلَتَينِ وَنَضَعُ النَّاتِجَ أَمَامَهُ فِي الْجَامِعَةِ.

#### أُمْثِلَةٌ لِلْمُناسَخَاتِ:

(١): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَأُخْتَيْنِ شَقِيْقَتَيْنِ وَعَمِّ، وَلَم تُقْسَمُ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَتْ إِحْدَى الأُخْتَيْنِ عَنْ ابْنَيْنِ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (١٢٠٠٠ رِيَالٍ).

| ۱۲۰۰۰ریال | ١٢ | <b>(Y) K</b> |     | ١٢  |          |      |
|-----------|----|--------------|-----|-----|----------|------|
| ۳۰۰۰ ریال | ٣  |              |     | ٣   | 1 2      | زوجة |
| _         | _  |              | ت   | (٤) | <u>Y</u> | أخت  |
| ٤٠٠٠ ريال | ٤  |              |     | ٤   | <u> </u> | أخت  |
| ۱۰۰۰ ریال | ١  |              |     | ١   | ب        | عم   |
| ۲۰۰۰ ریال | ۲  | ١            | ابن |     |          |      |
| ۲۰۰۰ ریال | ۲  | ١            | ابن |     |          |      |



فِي هَذَا المثَالِ: نَجِدُ أَنَّ سِهَامَ المَيِّتِ (٤) مُنْقَسِمَةٌ عَلَى أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ (٢)، فَيَكُونُ أَصْلُ الـمَسْأَلَةِ الأُوْلَى (١٢) هُوَ الجَامِعَةُ، وَيُنْقَلُ نَصِيْبُ الأَحْيَاءِ مِنَ الـمَسْأَلَةِ الأُوْلَى أَمَامَهُم فِي حَقْلِ الجَامِعَةِ، وَأَمَّا نَصِيْبُ الأَحْيَاءِ مِنَ الـمَسْأَلَةِ الأُوْلَى أَمَامَهُم فِي حَقْلِ الجَامِعَةِ، وَأَمَّا نَصِيْبُ النَّاتِجُ (جُزْءُ السَّهْمِ) المَيِّتِ (٤) فَيُقْسَمُ عَلَى أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ (٢) ثُمَّ يُضْرَبُ النَّاتِجُ (جُزْءُ السَّهْمِ) فِي سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا لِيَحْرُجَ نَصِيْبُهُ مِنَ الجَامِعَةِ، وَيُوضَعُ أَمَامَهُ فِي حَقْلِهَا.

وَيُمْكِنُ حَلُّ المَسْأَلَةِ بِالطَّرِيْقَةِ المُبَسَّطَةِ: وَذَلِكَ بِجَعْلِ مَسْأَلَةٍ خَاصَّةٍ لِكُلِّ مَيِّتٍ، عَلَى النَّحُو التَّالِي:

| ۱۲۰۰۰ریال | ١٢ | •        |      |
|-----------|----|----------|------|
| ۳۰۰۰ ریال | ٣  | 1 1      | زوجة |
| ۲۰۰۰ ریال | ٤  | <u>Y</u> | أخت  |
| ٤٠٠٠ ريال | ٤  | <u> </u> | أخت  |
| ۱۰۰۰ ریال | ١  | ب        | عم   |

ثُمَّ تُوزَّعُ تَرِكَةُ المَيِّتِ الثَّانِي (٠٠٠ رِيَالٍ) عَلَى وَرَثَتِهِ.

| ٤٠٠٠ ريال | ۲ |     |
|-----------|---|-----|
| ۲۰۰۰ ریال | 1 | ابن |
| ۲۰۰۰ ریال | ١ | ابن |

(٢): مَاتَ عَنْ: أُمِّ وَأَخٍ لِأُمِّ وَأَخٍ شَقِيْقٍ، وَلَم تُقْسَم التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَ الأَخُ الشَّقِيْقُ عَنْ ابْنٍ وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ المَيِّتِ الأَوَّلِ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ مَاتَ الأَخُ الشَّقِيْقُ عَنْ ابْنٍ وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ المَيِّتِ الأَوَّلِ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (١٨٠٠٠ رِيَالٍ).

| ۱۸۰۰۰ ریال | ١٨     | 7 = |    |     | ٦    |    |         |
|------------|--------|-----|----|-----|------|----|---------|
| _          | _      |     | ت  |     | ≥(٤) | ب  | أخ شقيق |
| ۳۰۰۰ ریال  | ٣      |     |    |     | ١    | 17 | أخ لأم  |
| ٥٠٠٠ ريال  | =0+7+7 | ١   | 17 | أم  | ١    | 1  | أم      |
| ۱۰۰۰ ریال  | ١.     | ٥   | ب  | ابن |      |    |         |

فِي هَذَا المَطْالِ: نَجِدُ أَنَّ سِهَامَ المَيِّتِ (٤) مُتَوَافِقَةٌ مَعْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ (٦)، فَنَأْخُذُ وِفْقَ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (٣) لِيَكُوْنَ جُزْءَ السَّهْمِ ثُمَّ نَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى (٦)، فَيكُوْنُ حَاصِلُ الضَّرْبِ (١٨) هُو الجَامِعَةُ، ثُمَّ نَضْرِبُ جُزْءَ السَّهْمِ (٣) فِي نَصِيْبِ الأَحْيَاءِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى وَنَضَعُ النَّاتِجَ أَمَامَهُمْ فِي حَقْلِ الجَامِعَةِ، ثُمَّ نَأْخُذُ وِفْقَ سِهَامِ الأُوْلَى وَنَضَعُ النَّاتِجَ أَمَامَهُمْ فِي حَقْلِ الجَامِعَةِ، ثُمَّ نَأْخُذُ وِفْقَ سِهَامِ كُلِّ المَيِّتِ (٢) لِيَكُونَ جُزْءَ السَّهْمِ ثُمَّ يُضْرَبُ (جُزْءُ السَّهْمِ) فِي سِهَامِ كُلِّ المَيِّتِ (٢) لِيَكُونَ جُزْءَ السَّهْمِ ثُمَّ يُضْرَبُ (جُزْءُ السَّهْمِ) فِي سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى وَسَهُمْ فِي وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى وَسَهُمٌ فِي وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى وَسَهُمٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى وَسَهُمٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَلِذَلِكَ نَجْمَعُ نَصِيْبَهَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى وَسَهُمٌ النَّاتِجَ أَمَامَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَلِذَلِكَ نَجْمَعُ نَصِيْبَهَا مِنَ المَسْأَلَةِ الْمَامَةُ النَّاتِحِ أَمَامَهَا



# وَيُمْكِنُ حَلُّ المَسْأَلَةِ بِالطَّرِيْقَةِ المبسَّطَةِ: وَذَلِكَ بِجَعْلِ مَسْأَلَةٍ خَاصَّةٍ لِكُلِّ مَيِّتٍ، عَلَى النَّحُو التَّالِي:

| ۱۸۰۰۰ ریال | ٦ |                                                |         |
|------------|---|------------------------------------------------|---------|
| ۱۲۰۰۰ ریال | ٤ | ب                                              | أخ شقيق |
| ۳۰۰۰ ریال  | ١ | <u>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </u> | أخ لأم  |
| ۳۰۰۰ ریال  | ١ | 1                                              | أم      |

ثُمَّ تُوزَّعُ تَرِكَةُ المَيِّتِ الثَّانِي (١٢٠٠٠ رِيَالٍ) عَلَى وَرَثَتِهِ فِي مَسْأَلَةٍ مُسْتَقلَّة:

| ۱۲۰۰۰ ریال | ٦ |   |     |
|------------|---|---|-----|
| ۲۰۰۰ ریال  | ١ | 1 | أم  |
| ۱۰۰۰ ریال  | ٥ | ب | ابن |

(٣): مَاتَ عَنْ: بِنْتٍ وَأَخٍ شَقِيْقٍ وَأُخْتٍ شَقِيْقَةٍ، وَلَم تُقْسَمْ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَتْ البِنْتُ عَنْ ابْنَيْن، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (١٢٠٠٠ رِيَالٍ).

| ۱۲۰۰۰ ریال | ١٢ | (Y) <sub>E</sub> |     | ٦     | 7×4 | نكسار | نصحح الا  |
|------------|----|------------------|-----|-------|-----|-------|-----------|
| _          | _  | ت                |     | سے(۳) | ١   | 1     | بنت       |
| ٤٠٠٠ ريال  | ٤  |                  |     | ۲     | ١   | ب     | أخ شقيق   |
| ۲۰۰۰ ریال  | ۲  |                  |     | ١     |     |       | أخت شقيقة |
| ۳۰۰۰ ریال  | ٣  | ١                | ابن |       |     |       |           |
| ۳۰۰۰ ریال  | ٣  | ١                | ابن |       |     |       |           |

فِي هَذَا المثَالِ: نَجِدُ أَنَّ سِهَامَ المَيِّتِ (٣) مُتبَايِنَةٌ مَعْ أَصْلِ مَسْأَلَةِ الثَّانِيةِ (٢) لِيَكُونَ جُزْءُ السَّهَمِ، ثُمَّ نَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ الأُولَى (٦)، فَيَكُونُ حَاصِلُ الضَّرْبِ (١٢) هُوَ نَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ الأُولَى (٦)، فَيَكُونُ حَاصِلُ الضَّرْبِ (١٢) هُو الجَامِعَةُ، ثُمَّ نَضْرِبُ جُزْءَ السَّهْمِ (٢) فِي نَصِيْبِ الأَّحْيَاءِ مِنَ المَسْأَلَةِ الأُولَى وَنَصَعُ النَّاتِمَ أَمَامَهُمْ فِي حَقْلِ الجَامِعَةِ، ثُمَّ نَأْخُذُ كَامِلَ سِهَامِ المَيِّتِ (٣) لِيَكُونَ جُزْءُ السَّهْمِ ثُمَّ نَضْرِبُ (جُزْءَ السَّهْمِ) فِي سِهَامِ كُلِّ المَيِّتِ (٣) لِيَكُونَ جُزْءُ السَّهْمِ ثُمَّ نَضْرِبُ (جُزْءَ السَّهْمِ) فِي سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِيَخْرُجَ نَصِيْبُهُ مِنَ الجَامِعَةِ، وَيُوْضَعَ أَمَامَهُ فِي وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِيَخْرُجَ نَصِيْبُهُ مِنَ الجَامِعَةِ، وَيُوْضَعَ أَمَامَهُ فِي حَقْلِهَا.

وَيُمْكِنُ حَلُّ المَسْأَلَةِ بِالطَّرِيْقَةِ المبَسَّطَةِ: وَذَلِكَ بِجَعْلِ مَسْأَلَةٍ خَاصَّةٍ لِكُلِّ مَيِّتٍ، عَلَى النَّحُو التَّالِي:

| ۱۲۰۰۰ ریال | ٦ | نصحح الانكسار ٣×٢ |   |           |  |  |
|------------|---|-------------------|---|-----------|--|--|
| ۲۰۰۰ ریال  | ٣ | ١                 | 1 | بنت       |  |  |
| ٤٠٠٠ ريال  | ۲ | 1                 | ب | أخ شقيق   |  |  |
| ۲۰۰۰ ریال  | ١ |                   | * | أخت شقيقة |  |  |

ثُمَّ تُوزَّعُ تَرِكَةُ المَيِّتِ الثَّانِي (٢٠٠٠ رِيَالٍ) عَلَى وَرَثَتِهِ فِي مَسْأَلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ:

| ۲۰۰۰ ریال | ۲ |     |
|-----------|---|-----|
| ۳۰۰۰ ریال | 1 | ابن |
| ۳۰۰۰ ریال | 1 | ابن |



#### تَطْبِيْقَاتٌ عَامَّةٌ عَلَى المُنَاسَخَاتِ:

(١) مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الزَّوْجَةِ وَعَمِّ، وَقَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ مَاتَتْ البِنْتُ عَنْ: زَوْج وَابْنِ، عِلْمًا بِأَنَّ التَّرِكَةَ (٢٠٠٠ رِيَالٍ).

#### أَوَّلاً: طَرِيْقَةُ الشُّبَّاكِ:

| أصل المسألة الأولى أصل المسألة الثانية الجامعة |          |         |   |     |          |  |      |
|------------------------------------------------|----------|---------|---|-----|----------|--|------|
| ۸۰۰۰ ریال                                      | <b>\</b> | <u></u> |   |     | <b>—</b> |  |      |
|                                                |          |         | - |     |          |  | زوجة |
|                                                |          |         |   | ت   | 7        |  | بنت  |
|                                                |          |         |   |     |          |  | عم   |
|                                                |          |         |   | زوج |          |  |      |
|                                                |          |         |   | ابن |          |  |      |

#### ثَانِيًا: الطَّرِيْقَةُ المبَسَّطَةُ:

الزَّوْجَةُ لَهَا الثُّمُنُ (١٠٠٠ رِيَالٍ)، وَالبِنْتُ لَهَا النِّصْفُ (٢٠٠٠ رِيَالٍ)، وَالبِنْتُ لَهَا النِّصْفُ (٢٠٠٠ رِيَالٍ)، وَنَصِيْبُ البِنْتِ يُوزَّعُ عَلَى وَرَثَتِهَا، وَنَصِيْبُ البِنْتِ يُوزَّعُ عَلَى وَرَثَتِهَا، فَالزَّوْجُ لَهُ الرُبُعُ (٢٠٠٠ رِيَالٍ) وَالبَاقِي لِلاَبْن (٢٠٠٠ رِيَالٍ).



(٢): مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ وَابْنٍ وَبِنْتٍ، وَقَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ مَاتَ الابْنُ عَنْ بِنْتَيِن وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ المَسْأَلَةِ الأُوْلَى، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (١٢٠٠٠ رِيَالٍ).

#### أَوَّلًا: طَرِيْقَةُ الشُّبَّاكِ:

| أصل المسألة الأولى أصل المسألة الثانية الجامعة |          |  |   |      |          |  |     |
|------------------------------------------------|----------|--|---|------|----------|--|-----|
| ۱۲۰۰۰ریال                                      | <b>↓</b> |  |   |      | <b>*</b> |  |     |
|                                                |          |  |   | (أب) |          |  | زوج |
|                                                |          |  | ت | ت    | 7        |  | ابن |
|                                                |          |  |   |      |          |  | بنت |
|                                                |          |  |   | بنت  |          |  |     |
|                                                |          |  |   | بنت  |          |  |     |

#### ثَانِيًا: الطَّرِيْقَةُ المبَسَّطَةُ:





# قِسْمَةُ التَّرِكَاتِ

المُرَادُ بِقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ: هُوَ إِعْطَاءُ كُلِّ وَارِثٍ مَا يَسْتَحِقُّهُ شَرْعًا مِنْ مَالِ مُورِّثِهِ (١).

وَهُوَ مِنَ الموْضُوعَاتِ المُهِمَّةِ؛ لِأَنَّهُ الثَّمَرَةُ وَالغَايَةُ مِنْ عِلْمِ الفَرَائِضِ، وَمَا سَبَقَ مِنْ مَوْضُوعَاتِ الحِسَابِ فَهُوَ وَسِيْلَةٌ إِلَيْه؛ لِأَنَّ الفَرَائِضِ، وَمَا سَبَقَ مِنْ مَوْضُوعَاتِ الحِسَابِ فَهُوَ وَسِيْلَةٌ إِلَيْه؛ لِأَنَّ الفَرَضَ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهُ هُوَ مَعْرِفَةُ نَصِيْبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ تَرِكَةِ مُورِّثِهِ.

أَنْوَاعُ التَّرِكَةِ: التَّرِكَةُ نَوْعَان:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ؛ لِكَوْنِهِ مُسْتَوِي الأَجْزَاءِ؛ كَالمَعْدُودِ والمَكِيلِ والمَوْزُونِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ؛ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُسْتَوِي الأَجْزَاءِ؛ كَالدَّابَّةِ، والسَيَّارَةِ.

طُرُقُ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ: لِقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ طُرُقٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَأَشْهَرُهَا طَرِيْقَتَانِ، هُمَا:

<sup>(</sup>۱) ينظر في موضوع قسمة التركات المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ١١٣/٢، الفوائد الجلية لابن باز ص٥٨، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٩٣، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص١٩١، الفرائض للاحم ص٢٣٣، تسهيل حساب الفرائض للخثلان ص٥٥.

الطَّرِيْقَةُ الأُوْلَى: طَرِيْقَةُ النِّسْبَةِ: وَذَلِكَ بِنِسْبَةِ سِهَامٍ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ النَّرِكَةِ بِمثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ المَسْأَلَةِ إِلَيْهَا، ثُمَّ يُعْطَى مِنَ التَّرِكَةِ بِمثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِى:

(١): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَعَمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٨٠٠٠ رِيَالٍ).

| نصیب کل وارث                                                                                                        | ٨ |                            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|------|
| ریال $\wedge \cdot \cdot \cdot = \wedge \cdot \cdot \times \frac{1}{\Lambda}$                                       | ١ | <u>\frac{1}{\triangle}</u> | زوجة |
| ریال $\xi \cdot \cdot \cdot = \Lambda \cdot \cdot \cdot \times \frac{\xi}{\Lambda}$                                 | ٤ | 1                          | بنت  |
| ریال $\mathbf{r} \cdot \cdot \cdot = \mathbf{\Lambda} \cdot \cdot \cdot \times \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{\Lambda}}$ | ٣ | ·                          | عم   |

فِي هَذَا المَثَالِ نَجِدُ أَنَّ مِقْدَارَ سِهَامِ الزَّوْجَةِ هُوَ (١) وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ (٨) وَمِقْدَارُ التَّرِكَةِ (٨٠٠٠ رِيَالٍ)، فَيَكُونُ نَصِيْبُ الزَّوْجَةِ وِفْقَ المُعَادَلَةِ السَّابِقَةِ كَالتَّالِي:

 $\frac{1}{\lambda} \times \dots \times \Lambda = \dots \times 1$  رِيَالٍ، وَهَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الوَرَثَةِ.



# (٢): مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيْقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ التَّرِكَةُ التَّرِكَةَ التَّرِكَةَ التَّرِكَةَ التَّرِكَةَ التَّرْكَةُ التَّرِكَةُ التَّرِكَةُ التَّرِكَةُ التَّرِكَةُ التَّرِكَةُ التَّرِكَةُ التَّرِكَةُ التَّرِكَةُ التَّذَاتُ التَّرِكُةُ التَّرِكَةُ التَّرِكَةُ التَّرِكَةُ التَّرْكَةُ التَّرِكَةُ التَّرِكُةُ التَّذَاتِ التَّرْكُونَ التَّرْكُونَ التَّرْكُونِ التَّرْكُونَ التَّالِقُونَ التَّالِقُونَ التَّرْكُونَ التَّرْكُونُ التَّرْكُونُ التَّرْكُونُ التَّرْكُونُ التَّذَاتُ التَّذَاتُ التَّذَاتُ التَّذَاتِ التَّذَاتِ التَّذَاتِ التَّذَاتِ التَّذَاتِ التَّذَاتُ التَّذَاتُ التَّذَاتُ التَّذَاتُ التَّذَاتِ التَّذَاتِ التَّذَاتُ التَّذَاتِ التَّذِيْنَ الْمُعْمِلُونُ التَّذِيْنَ الْمُؤْتِقِيلُونُ التَّذَاتِ التَّذَاتِ الْمُعْمِلِيلُونُ التَّذَاتِ التَلْمُ الْمُنْ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمُنْتُونُ الْمُعْمِلُونُ التَّذَاتِ التَّذَاتِ التَّذَاتِ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْ

| نصیب کل وارث                                                                                               | ٧/٦ |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|
| ریال ۲۰۰۰ = ۱٤۰۰۰ ریال                                                                                     | ٣   | 1  | زوج       |
| ریال $\mathbf{7 \cdot \cdot \cdot } = \mathbf{12 \cdot \cdot \cdot } \times \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{V}}$ | ٣   | 1  | أخت شقيقة |
| ریال $\mathbf{Y} \cdot \cdot \cdot = 1 \cdot \cdot \cdot \times \frac{1}{V}$                               | ١   | 17 | أخت لأب   |

فِي هَذَا المثَالِ نَجِدُ أَنَّ مِقْدَارَ سِهَامِ الزَّوْجِ هُوَ (٣) وتَعُوْلُ المَسْأَلَةُ إِلَى (٧) وَمِقْدَارُ التَّرِكَةِ (٠٠٠٠ رِيَالٍ)، فَيَكُونُ نَصِيْبُ الزَّوْجِ وِفْقَ المُعَادَلَةِ السَّابِقَةِ كَالتَّالِي:

 $\frac{\pi}{v} \times \dots \times 1 = \dots$  رِيَالٍ، وَهَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الوَرَثَةِ.

مُلاحَظَةُ: إِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مِنَ النَّوْعِ الثَّانِي وَهُوَ مَا لَا يَقْبَلُ القِسْمَةَ، فَتَكُونُ العِبْرَةُ بِقِيْمَتِهِ، فَفِي المِثَالِ السَّابِقِ: لَوْ كَانَت التَّرِكَةُ سَيَّارَةً فَيَكُونُ نَصِيْبُ الزَّوْج:

 $\frac{\pi}{v} \times (\ddot{\tilde{g}}_{u})$  وَهَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الوَرَثَةِ.

الطَّرِيْقَةُ الثَّانِيَةُ: قِسْمَةُ التَّرِكَةِ عَلَى المَسْأَلَةِ: وَذَلِكَ بِقِسْمَةِ مَبْلَغِ التَّرِكَةِ عَلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَنَاتِجُ القِسْمَةِ نَضْرِبُهُ فِي سِهَامٍ كُلِّ وَارِثٍ لِنَحْصُلَ عَلَى الْصَيْبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّرِكَةِ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

(التَّرِكَةُ)  $\times$  (سِهَامُ الوَارِثِ) = نَصِیْبُ الوَارِثِ مِنَ التَّرِكَةِ (أَصْلُ المَسْأَلَةِ)



# َ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ع

#### (١): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وَعَمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (١٢٠٠٠ رِيَالٍ).

| نصیب کل وارث                                                                            | ١٢ |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|
| ریال $\mathbf{r} \cdot \cdot \cdot = \mathbf{r} \times \frac{17 \cdot \cdot \cdot}{17}$ | ٣  | 1 & | زوجة |
| ریال ۲۰۰۰ = ۲ × ۱۲۰۰۰                                                                   | ۲  | 17  | جدة  |
| ریال $V \cdot \cdot \cdot = V \times \frac{1 \cdot \cdot \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot}$   | Y  | ب   | عم   |

فِي هَذَا المَثَالِ نَجِدُ أَنَّ مِقْدَارَ التَّرِكَةِ (١٢٠٠٠ رِيَالٍ) وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ (١٢٠٠ رِيَالٍ) فَيَكُوْنُ (١٢) وَحَاصِلُ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عَلَى أَصْلِ المَسْأَلَةِ هُوَ (١٠٠٠ رِيَالٍ) فَيَكُوْنُ نَصِيْبُ الزَّوْجَةِ وِفْقَ المَعَادَلَةِ السَّابِقَةِ كَالتَّالِي:

١٠٠٠ رِيَالٍ × ٣ = ٣٠٠٠ رِيَالٍ، وَهَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الوَرَثَةِ.
 (٢): مَاتَتْ عَنْ: زَوْج وَبِنْتَينِ وَأُمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٢٦٠٠٠ رِيَالٍ).

| نصیب کل وارث                                                                                                        | 14/11 |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|
| ریال $\mathbf{7 \cdot \cdot \cdot } = \mathbf{Y} \times \frac{\mathbf{Y} 7 \cdot \cdot \cdot \cdot }{1 \mathbf{Y}}$ | ٣     | 1 &          | زوج   |
| ریال ۱۲۰۰۰ = $\Lambda \times \frac{\gamma \gamma \dots}{\gamma \gamma}$                                             | ٨     | <del>Y</del> | بنتين |
| ریال $\mathbf{Y} = \mathbf{Y} \times \mathbf{Y}$ ریال                                                               | ۲     | 17           | أم    |

فِي هَذَا المثَالِ نَجِدُ أَنَّ مِقْدَارَ التَّرِكَةِ (٢٦٠٠٠ رِيَالٍ) وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ (١٢) وَيَعُوْلُ إِلَى (١٣) وَحَاصِلُ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عَلَى أَصْلِ المَسْأَلَةِ





العَائِلِ  $\frac{777}{10} = 744$  رِيَالٍ فَيَكُونُ نَصِيْبُ الزَّوْجِ وِفْقَ المعَادَلَةِ السَّابِقَةِ كَالتَّالِي:

۲۰۰۰ رِيَالٍ × ٣ = ۲۰۰۰ رِيَالٍ، وَهَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الوَرَثَةِ.

مُلاحَظَةٌ: إِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مِنَ النَّوْعِ الثَّانِي وَهُوَ مَا لَا يَقْبَلُ القِسْمَةَ، فَتَكُونُ العِبْرَةُ بِقِيْمَتِهِ، فَفِي المِثَالِ السَّابِقِ: لَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ عَقَارًا فَيَكُوْنُ نَصِيْبُ الزَّوْج:

(قِيْمَةُ العَقَارِ) 
$$\times \mathbf{r} = \mathbf{i}$$
 الزَّوْجِ مِنَ التَّرِكَةِ  $\mathbf{r} \times \mathbf{r}$ 

وَقَدْ أَوْجَزَ ابْنُ قُدَامَةً قِسْمَةً التَّرِكَاتِ بِقَوْلِهِ: "فَصْلٌ: فِي قِسْمَةِ التَّرِكَات، إِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَنْسِبَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ تُعْطِيهِ مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ، فَحَسَنُ... وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي التَّرِكَةِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ، فَحَسَنُ... وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْت ذَلِكَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ فَهُو نَصِيبُهُ، وَإِنْ شِئْتَ التَّرِكَةِ، وَقَسَمْت ذَلِكَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ فَهُو نَصِيبُهُ، وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ ضَرَبْت الخَارِجَ بِالقَسْمِ فِي سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ، فَمَا بَلَغَ فَهُو لَهُ»(١).

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/ ٢٩٤.



#### 

### تَطْبِيْقَاتٌ عَامَّةٌ عَلَى قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ:

(١): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَبِنتِينِ وعَمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٢٤٠٠٠ رِيَالٍ).

| نصیب کل وارث |  |       |
|--------------|--|-------|
|              |  | زوجة  |
|              |  | بنتين |
|              |  | عم    |

(٢): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَأَخٍ شَقِيقٍ وَأَخٍ لأُمِّ وعَمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٢): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَأَخٍ شَقِيقٍ وَأَخٍ لأُمِّ وعَمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ

| نصیب کل وارث |  |         |
|--------------|--|---------|
|              |  | زوجة    |
|              |  | أخ شقيق |
|              |  | أخ لأم  |
|              |  | عم      |

(٣): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وعَمِّ لِأَبٍ وأَخٍ لأُمِّ وأُمِّ، عِلْمًا أنَّ التَّرِكَةَ (٣). (٢٠٠٠ رِيَالٍ).

| نصیب کل وارث |  |        |
|--------------|--|--------|
|              |  | زوجة   |
|              |  | عم لأب |
|              |  | أخ لأم |
|              |  | أم     |



# (٤): مَاتَ عَنْ: أُختَينِ شَقِيقَتينِ وأَخٍ لأُمِّ وَعَمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٤). (٢٠٠٠ رِيَالٍ).

| نصیب کل وارث |  |               |
|--------------|--|---------------|
|              |  | أختين شقيقتين |
|              |  | أخ لأم        |
|              |  | عم            |

# (٥): مَاتَ عَنْ: أَخٍ لِأَبٍ، وَأُختٍ لأُمِّ وابنِ أَخٍ شَقِيقٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٢٠٠٠ رِيَالٍ).

| نصیب کل وارث |  |             |
|--------------|--|-------------|
|              |  | أخ لأب      |
|              |  | أخت لأم     |
|              |  | ابن أخ شقيق |



## مِيْرَاثُ الخُنْثَى

مَوْضُوْعُ مِيْرَاثِ الخُنْثَى هُو أَحَدُ مَوْضُوْعَاتِ «التَّوْرِيْثِ بِالتَّقْدِيْرِ وَالِاحْتِيَاطِ»، وَيَشْمَلُ كَذَلِكَ المَوْضُوْعَاتِ التَّالِيَةَ: مِيْرَاثُ الحَمْلِ، وَمِيْرَاثُ المَوْضُوْعَاتِ التَّالِيَةَ: مِيْرَاثُ الحَمْلِ، وَمِيْرَاثُ المَوْضُوْعَاتِ المَفْقُوْدِ، وَمِيْرَاثُ الغَرْقَى وَالهَدْمَى، وَطَرِيْقَةُ العَمَلِ فِي هَذِهِ المَوْضُوْعَاتِ مُتَقَارِبَةٌ كَمَا سَيَأْتِي لَاحِقًا.

تَعْرِيْفُ الخُنْثَى لُغَةً: مُشْتَقٌ مِنَ التَّخَنُّثِ، وَمَعْنَاهُ: التَّثَنِّي وَالتَّكَسُّر، وَالنَّوْنُ والنَّاءُ أَصْلُ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى تَكَسُّرِ وَتَثَنِّ (١).

تَعْرِيْفُ الخُنْثَى عِنْدَ الفَرَضِييِّنَ: هُوَ مَنْ لَهُ آلَةُ ذَكَرٍ وَآلَةُ أُنْثَى، أَوْ لَهُ ثُقْبٌ لَا يُشْبِهُ واحِدًا مِنْهُمَا (٢).

تَعْرِيْفُ الخُنْثَى عِنْدَ الأَطِبَّاءِ فِي الوَقْتِ الحَاضِرِ: يُعَرَّفُ الخُنْثَى بِأَنَّهُ الشَّحْصُ الَّذِي تَكُونُ أَعْضَاؤُهُ الجِنْسِيَّةُ الظَاهِرةُ غَامِضَةً.

وَلِتَحْدِيْدِ نَوْعِيَّةِ النُحْنْثَى يَقُوْمُ الطَّبِيْبُ بِفَحْصِ الغُدَّةِ التَنَاسُلِّيَةِ فَإِنْ كَانَتْ الغُدَّةُ خِصْيَةً وَالأَعْضَاءُ التَنَاسُلِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ تُشْبِهُ تِلْكَ الموْجُوْدَةَ لَدَى الأُنْثَى

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٢٢٢، لسان العرب ٢/ ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر في موضوع ميراث الخنثى المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ٢/٥٥، القوائد الجلية لابن باز ص٦٦، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص١٠٩، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص٢٠٥، الفرائض للاحم ص١٥١، تسهيل حساب الفرائض للخثلان ص١٠٩.



فَهُوَ خُنْثَى كَاذِبٌ، وَإِنْ كَانَتْ الغُدَّةُ مِبْيَضًا وَالأَعْضَاءُ الظَّاهِرَةُ شَبِيْهَةً بِأَعْضَاءِ النَّكُوْرَةِ فَهُو خُنْثَى كَاذِبٌ، وإِنْ كَانَ لِهَذَا الشَّحْصِ مِبْيَضٌ وَحِصْيةٌ أَوْ هُمَا مَعًا مُلْتَحِمَانِ فَهُوَ خُنْثَى حَقِيقِيُّ، وَلَا عِبْرَةَ بِالأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي قَدْ تَكُوْنُ تُشْبِهُ الأَنْثَى أَوْ تُشْبِهُ الذَّكَرَ أَوْ كِلِيْهِمَا مَعًا.

مَعَ الإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ حَالَاتِ الخُنثَى الحَقِيْقِيَّةِ نَادِرَةٌ جِدًّا، أَمَّا حَالَاتِ الخُنثَى الخَنثَى الكَوْمُ فَي الْكِاذِبَةِ فَتَحْدُثُ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ بَيْنَ كُلِّ خَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ أَلْفَ وَلَادَةٍ (١).

#### أَقْسَامُ الخُنْثَى: الخُنْثَى قِسْمَانِ:

القِسْمُ الأُوَّلُ: الخُنْثَى غَيْرُ المُشْكِلِ: وَهُو مَنْ كَانَ الغَالِبُ عَلَيْهِ عَلَامُاتِ الذُّكُوْرِ فِي أُمُوْدِ عِبَادَتِهِ وَغَيْرِهَا، وَيَجُوْزُ عَلَاجُهُ طِبِّيًّا؛ مِمَّا يُزِيْلُ الاشْتِبَاهَ فِي ذُكُوْرَتِهِ، أَوْ كَانَ الغَالِبُ عَلَيهِ عَلَامَاتِ الأُنُوثَةِ، فَيُعْلَمُ أَنَّهُ أُنْثَى، فَيُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الإِنَاثِ فِي أُمُوْدِ العِبَادَةِ وَغَيْرِهَا، الأُنُوثَةِ، فَيُعْلَمُ أَنَّهُ أُنثَى، فَيُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الإِنَاثِ فِي أُمُوْدِ العِبَادَةِ وَغَيْرِهَا، وَيَجُوزُ عِلَاجُهُ طِبِّيًّا؛ مِمَا يُزِيْلُ الاشْتِبَاهَ فِي أُنُوثَتِهِ، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: (فَاللَّذِي يَتَبَيَّنُ فِيهِ عَلَامَاتُ الذُّكُورِيَّةِ، أَوْ الأُنُوثِيَّةِ، فَيُعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ، أَوْ الْمُرَأَةُ، فَلَيْسَ بِمُشْكِلٍ، وَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ فِيهِ خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ، أَوْ المُرَأَةُ فِيهَا خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ، أَوْ الْمُرَاقُةُ فِيهِ إِنْمَا هُو رَجُلٌ فِيهِ خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ، أَوْ المُرَأَةُ فِيهِا خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ، وَحُكُمُهُ فِي إِرْثِهِ وَسَائِرِ أَحْكَامِهِ حُكْمُ مَا ظَهَرَتْ عَلَامَاتُهُ فِيهِ" ().

القِسْمُ الثَّانِي: الخُنْثَى المُشْكِلُ: وَهُوَ مَنْ لَم تَتَبَيَّنْ فِيْهِ عَلَامَاتُ

<sup>(</sup>١) ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص٤٩٥.

<sup>(</sup>۲) المغني ٦/ ٣٣٦.

الذُّكُوْرَةِ أَوْ الأُنُوْثَةِ عِنْدَ البُلُوْغِ، أَوْ مَاتَ وَهُوَ صَغِيْرٌ أَوْ تَعَارَضَتْ فِيْهِ الغَلَامَاتُ، فَيُعَامَلُ بِالأَحْوَطِ فِي أُمُوْرِ العِبَادَةِ وَغَيْرِهَا، وَلَهُ حَالْتَانِ:

الحَالَةُ الأُوْلَى: الخُنْثَى المُشْكِلُ الَّذِي يُرْجَى اتِّضَاحُ حَالِهِ، وَهُوَ الصَّغِيْرُ الذِي لَم يَبْلُغْ.

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الخُنْثَى المُشْكِلُ الَّذِي لَا يُرْجَى اتِّضَاحُ حَالِهِ، وَهُوَ مَنْ مَاتَ صَغِيْرًا، أَوْ بَلَغَ سِنَّ البُلُوْغ وَلَم يَتَّضِحْ أَمْرُهُ.

وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ أَنَّ الأَطِبَّاءَ يُعَرِّفُوْنَ الخُنْثَى المُشْكِلَ بِأَنَّهُ الإِنْسَانُ الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الخِصْيَةِ وَالمِبْيَضِ مَعًا، وَهُوَ حَالَةٌ نَادِرَةُ الوجُوْدِ، وَلَا عِبْرَةَ بِالأَعْضَاءِ التَنَاسُلِيَّةِ الظَّاهِرَةِ.

#### الجهَاتُ الَّتِي يُوْجَدُ فِيْهَا الخُنْثَى المُشْكِلُ:

لَا يَكُوْنُ الخُنْثَى إِلَّا فِي أَرْبَعِ جِهَاتٍ مِنَ الوَرَثَةِ، وَهِيَ: البُنُوَّةُ، وَالأُخُوَّةُ، وَالعُمُوْمَةُ، وَالوَلَاءُ.

- فَلَا يَكُوْنُ الخُنْثَى أَبًا وَلَا جَدًّا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ ذَكَرًا.
- وَلَا يَكُوْنُ الخُنْثَى أُمًّا وَلَا جَدَّةً؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ أُنْثَى.
- وَلَا يَكُوْنُ الخُنْثَى زَوْجًا وَلَا زَوْجَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ زَوَاجُهُ حَتَّى يَتَّضِحَ حَالُهُ.

#### مَا يَتَّضِحُ بِهِ أَمْرُ الخُنْثَى:

ذَكَرَ الفُقَهَاءُ السَّابِقُوْنَ عَلَامَاتٍ يَتَّضِحُ مِنْ خِلَالِهَا أَمْرُ الخُنْثَى المُشْكِلِ وَهِيَ:



أُولاً: البَوْلُ: وَهُوَ مِنْ أَهُمَّ الْعَلَامَاتِ الَّتِي يُمَيَّزُ بِهَا الذَّكُرُ عَنْ الْأُنْثَى؛ لِكَوْنِهِ يَحْصُلُ مِنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «وَيُعْتَبَرُ بِمَبَالِهِ فِي قَوْلِ مَنْ بَلَغَنَا قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْخُنْثَى يُورَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ، إِنْ بَالَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَهُوَ مَنْ حَيْثُ يَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَهُو الْمَرْأَةُ» (١).

فَإِنْ بَالَ الْخُنْثَى مِنْ آلَةِ الذَّكَرِ فَهُوَ ذَكَرٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ آلَةِ الأُنْثَى فَهُوَ أَنْثَى، وَإِنْ بَالَ مِنْ الآلتَيْنِ جَمِيْعًا فَالحُكْمُ لِلْأَسْبَقِ مِنْهُمَا؛ لِأَنْ سَبْقَ البَوْلِ مِنْ إِحْدَى الآلتَيْنِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهَا العُضُو الأَصْلِيُّ، فَإِنْ تَسَاوَيَا فِيْ السَّبْقِ فَالعِبْرَةُ بِأَكْثَرِهِمَا نُزُولاً؛ إِذْ إِنَّ كَثْرَةَ خُرُوْجِ البَوْلِ مِنْ إِحْدَى الآلتَيْنِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهَا عَلَى أَنَّهَا عَلَى اللَّهُ فَعُولًا مِنْ إِحْدَى الآلتَيْنِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهَا العُضُو الأَصْلِيُّ.

وَمَعْ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ إِلَّا أَنَّ الأَطِبَّاءَ فِي وَقْتِنَا المُعَاصِرِ لَا يُعَوِّلُوْنَ كَثِيْرًا عَلَى هَذِهِ العَلَامَةِ، حَيْثُ يَرُوْنَ أَنَّ البَوْلَ عَلَامَةٌ عَيْرُ دَقِيْقَةٍ لِتَحْدِيْدِ حَالَةِ الخُنْثَى؛ لِأَنَّه قَدْ يَكُوْنُ الخُنْثَى ذَكَرًا وَلَهُ قَضِيْبٌ فَيْرُ دَقِيْقَةٍ لِتَحْدِيْدِ حَالَةِ الخُنْثَى؛ لِأَنَّه قَدْ يَكُوْنُ الخُنْثَى ذَكَرًا وَلَهُ قَضِيْبٌ وَلَكِنْ لِوُجُوْدِ عُيُوْبٍ خَلْقِيَّةٍ فِي القَضِيْبِ فَقَدْ يَحْرُجُ البَوْلُ مِنْ فَتْحَةٍ قَبْلَ وَلَكِنْ لِوُجُوْدِ عُيُوبٍ خَلْقِيَّةٍ فِي القَضِيْبِ فَقَدْ يَحْرُجُ البَوْلُ مِنْ فَتْحَةٍ قَبْلَ القَضِيْب، وَبِنَاءً عَلَى مَا قَرَّرَهُ الفُقَهَاءُ فَقَدْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ أَنْثَى.

وَلَا شَكَّ أَنَّ تَحْدِیْدَ الأَطِبَّاءِ فِي الوَقْتِ الحَاضِرِ هُوَ المُتَيَقَّنُ، فَإِذَا كَانَ الخُنْثَى يَحْمِلُ مِبْيَضًا فَهُوَ أَنْثَى، وَلَا عَبْرَةَ بِمَحْرَج البَوْلِ.

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/٣٣٦.

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ بَعْضَ العَلَامَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ مِنْ خِلَالِها تَعَلِيْهُ جِنْسِ الخُنْثَى قَبْلَ البُلُوْغِ؛ كَعَدِّ الأَصْلَاعِ، وَطَرِيْقَةِ البَوْلِ، وَغَيْرِهَا، وَالصَّحِيْحُ أَنَّ هَذِهِ العَلَامَاتِ لَيْسَتْ صَحِيْحَةً وَلَا يُمْكِن أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهَا، وَالصَّحِيْحُ أَنَّ هَذِهِ العَلَامَاتِ لَيْسَتْ صَحِيْحَةً وَلَا يُمْكِن أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهَا، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «وَحُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَالحَسَنِ، أَنَّهُمَا قَالَا: تُعَدُّ أَصْلَاعُهُ، فَإِنَّ أَصْلَاعُ الرَّجُلِ بِضِلْع، قَالَ ابْنُ اللَّبَانِ: وَلَوْ فَإِنَّ أَصْلَاعُ المَرْأَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَصْلَاعِ الرَّجُلِ بِضِلْع، قَالَ ابْنُ اللَّبَانِ: وَلَوْ صَحَّ هَذَا، لَمَا أَشْكَلَ حَالُهُ، وَلَمَا أُحْتِيجَ إِلَى مُرَاعَاةِ المَبَالِ، وقَالَ جَابِرُ صَحَّ هَذَا، لَمَا أَشْكَلَ حَالُهُ، وَلَمَا أُحْتِيجَ إِلَى مُرَاعَاةِ المَبَالِ، وقَالَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ: يُوقَفُ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ، فَإِنْ بَالَ عَلَيْهِ فَهُوَ رَجُلٌ، وَإِنْ شَلْسَلَ بَنُ ذَيْدٍ: يُوقَفُ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ، فَإِنْ بَالَ عَلَيْهِ فَهُو رَجُلٌ، وَإِنْ شَلْسَلَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَهُوَ امْرَأَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى هَذَا تَعْوِيلٌ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ، إِنْ شَاللَا تَعَالَى» (١).

## ثَانِيًا: العَلَامَاتُ الَّتِي تَظْهَرُ عِنْدَ البُّلُوْغِ: وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: عَلَامَاتٌ تَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ، وَهِيَ: نَبَاتُ اللِّحْيَةِ، وَخُرُوجُ المنِيِّ مِنَ الذَّكَرِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: عَلَامَاتٌ تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ، وَهِيَ: الحَيْضُ، وَالحَمْلُ، وَتَفَلُّكِ الثَّدْيَيْن.

كَيْفِيَّةُ تَوْرِيْثِ الخُنْثَى المُشْكِل: لَا يَخْلُو الخُنْثَى المُشْكِلُ مِنْ حَالَتَيْن:

الحَالَةُ الأُوْلَى: أَنْ يُرْجَى اتِّضَاحُ حَالِ الخُنْثَى: كَأَنْ يَكُوْنَ الخُنْثَى صغيرًا لَم يَبْلُغْ، فَالأَوْلَى تَأْخِيْرُ القِسْمَةِ إِلَى حِيْنِ اتِّضَاحِ حَالِهِ، فَإِنْ ٱحْتِيْجَ

<sup>(</sup>١) المغني ٦/٢٢٢.



إِلَى القِسْمَةِ فَإِنَّ التَّرِكَةَ تُقْسَمُ وَيُعَامَلُ الخُنْثَى وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الوَرَثَةِ بِالأَضَرِّ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اليَقِيْنَ، وَيُوْقَفُ البَاقِي إِلَى حِيْنِ اتِّضَاحِ الأَمْرِ، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: «يُوقَفُ أَمْرُهُ مَا دَامَ صَغِيرًا، فَإِنْ احْتِيجَ إِلَى قَسْمِ الأَمْرِ، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: «يُوقَفُ أَمْرُهُ مَا دَامَ صَغِيرًا، فَإِنْ احْتِيجَ إِلَى قَسْمِ الأَمْرِ، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: «يُوقَفُ أَمْرُهُ مَا دَامَ صَغِيرًا، فَإِنْ احْتِيجَ إِلَى قَسْمِ المَيرَاثِ، أَعْطِي هُو وَمَنْ مَعَهُ اليَقِينَ، وَوُقِفَ البَاقِي إِلَى حِينِ بُلُوغِهِ، المَيرَاثِ، أَعْطِي هُو وَمَنْ مَعَهُ اليَقِينَ، وَوُقِفَ البَاقِي إِلَى حَيْنِ بُلُوغِهِ، فَتُعْمَلُ المَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ، ثُمَّ عَلَى أَنَّهُ أَنْثَى، وَتَدْفَعُ إِلَى كُلِّ وَارِثٍ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ، وَتَقِفُ البَاقِي حَتَّى يَبْلُغَ» (١).

#### صِفَةُ العَمَلِ فِي تَوْرِيْثِ الخُنْثَى المُشْكِلِ إِذَا كَانَ يُرْجَى اتِّضَاحُ حَالِهِ:

- ا يُجْعَلُ لِلْخُنْثَى المُشْكِلِ مَسْأَلْتَانِ، يُفْتَرَضُ فِي المَسْأَلَةِ الأُوْلَى أَنَّهُ أَنْثَى.
   ذَكَرٌ، وَفِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ أُنْثَى.
- ٢ يُنْظَرُ بَيْنَ أَصْلِ المَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ، وَحَاصِلُ النَّظرِ هُوَ الجَامِعَةُ، وَيَكُونُ فِي عَمُودٍ ثَالِثٍ عَلَى يَسَارِ المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ.
  - ٣ تُقْسَمُ الجَامِعَةُ عَلَى أَصْلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ لِاسْتِخْرَاجِ جُزْءِ سَهْمِهَا.
- ٤ يُضْرَبُ جُزْءُ سَهْمِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَمَنْ وَرِثَ مُتَفَاضِلاً وَرِثَ فِي الْمَسْأَلَةِ نُونَ الْمَسْأَلَةِ الْمُسْأَلَةِ الْمُسْأَلَةِ الْأُخْرَى فَلَا يُعْطَ أُعْطِي الْأَقَلَ، وَمَنْ وَرِثَ فِي مَسْأَلَةٍ دُوْنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى فَلَا يُعْطَ شَيئًا، ثُمَّ يُوقَفُ البَاقِي إِلَى حِيْنِ اتِّضَاحِ أَمْرِ الخُنْثَى المُشْكِلِ، أَوْ إِلَى أَنْ يَحْكُمَ القَاضِي بِأَنَّهُ لَا يُرْجَى اتِّضَاحُ حَالِهِ.

فَإِذَا اتَّضَحَ أَمْرُ الخُنْثَى وَبَانَ جِنْسُهُ فَيُعْطَى مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ التَّرِكَةِ،

<sup>(</sup>١) المغني ٦/ ٢٢٢

وَإِذَا لَم يَتَّضِحْ حَالُهُ فَيَعُودُ ذَلِكَ إِلَى الحَالَةِ الثَّانِيَةِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا لَاحِقًا، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

(١) مَاتَ عَنْ: ابْنٍ وَوَلَدٍ خُنْثَى مُشْكِلٍ صَغِيْرٍ، عِلْمًا بِأَنَّ التَّرِكَةَ (١٠٠٠ رِيَالٍ)

| تقسيم التركة      | ٦           | ۲ /٣ | ٣/٢ |          |
|-------------------|-------------|------|-----|----------|
| ۳۰۰۰ ریال         | ٣           | ۲    | ١   | ابن      |
| ۲۰۰۰ ریال         | ۲           | ١    | ١   | ولد خنثي |
| الموقوف ١٠٠٠ ريال | الموقوف = ١ | أنثى | ذكر |          |

- فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى نَفْرِضُ أَنَّ الْخُنثَى ذَكَرٌ، فَهُوَ ابْنٌ لِلْمَيِّتِ، فَيْكُوْنُ عَصَبَةً مَعَ الابْنِ الآخرِ، وَيَأْخُذُ نِصْفَ التَّرِكَةِ، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ (٢)، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ نَفْرِضُ أَنَّ الْخُنثَى أُنْثَى، فَهِيَ بِنْتٌ لِلْمَيِّتِ، فَوَي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ نَفْرِضُ أَنَّ الْخُنثَى أُنْثَى، فَهِيَ بِنْتٌ لِلْمَيِّتِ، فَتَكُوْنُ البِنْتُ عَصَبَةً مَعْ الابْنِ، لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْتَينِ، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ (٣).
- نَظَرْنَا بَيْنَ أَصْلِ المَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ، فَوَجَدْنَا أَنَّ العَلَاقَةَ بَيْنَ (٢) و (٣) مُبَايَنَةٌ، وَحَاصِلُ النَّظَرِ بَيْنَ العَدَدينِ (٦) وَهُوَ الجَامِعَةُ، وَنَضَعُهَا فِي عَمُودٍ جَدِيْدٍ إِلَى يَسَارِ المَسْأَلَةِ الثَّانِيَة.
- نَقْسِمُ الجَامِعَةَ (٦) عَلَى أَصْلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ لِاسْتِخْرَاجِ جُزْءِ سَهْمِهَا، فَفِي المَسْأَلَةِ الأُوْلَى كَانَ جُزْءُ السَّهْمِ هُوَ (٣) وَفِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَان جُزْءُ السَّهْم هُوَ (٢).

• نَضْرِبُ جُزْءَ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ الْأُوْلَى (٣) فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (٢) فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ فِي الْمُسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَنُلَاحِظُ أَنَّ الابْنَ يَرِثُ (٣) فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى، وَيَرِثُ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَنُلَاحِظُ أَنَّ الابْنَ يَرِثُ (٣) فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى، وَيَرِثُ (٤) فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَنُعْطِيهِ الأَقَلَّ، كَمَا نُلَاحِظُ أَنَّ الخُنثَى الْمَسْكِلَ يَأْخُذُ (٣) فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَنُعْطِيهِ الأَقْلَ، ثُمَّ نَحْسِبُ الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى، و(٢) فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَنُعْطِيهِ الأَقْلَ، ثُمَّ نَحْسِبُ الْمَسْأَلَةِ الأَوْلَى، و(٢) فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَنُعْطِيهِ الأَقْلَ، ثُمَّ نَحْسِبُ الْمَتَبَقِي وَيَكُونُ مَوْقُوْفًا حَتَّى يَتَّضِحَ حَالُ الْخُنْثَى.

(٢): مَاتَتَ عَنْ: زَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيْقَةٍ وَوَلَدٍ لِأَبٍ خُنْثَى مُشْكِلٍ صَغِيْرٍ، عِلْمًا بِأَنَّ التَّرِكَةَ (١٤٠٠٠ رِيَالٍ).

| تقسيم التركة     | ١٤        | ۲/۷/٦ |    | ٧/٢ |   |            |
|------------------|-----------|-------|----|-----|---|------------|
| ۲۰۰۰ ریال        | ٦         | ٣     | 1  | ١   | 1 | زوج        |
| ۲۰۰۰ ریال        | ٦         | ٣     | 1  | ١   | 1 | أخت شقيقة  |
| •                | •         | ١     | 17 | •   | × | ولد أب (خ) |
| الموقوف ۲۰۰۰ريال | الموقوف=٢ | أنثى  |    | کر  | Ś |            |

• فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى نَفْرِضُ أَنَّ الْخُنْثَى ذَكَرٌ، فَهُوَ أَخُ لِأَبٍ، يَرِثُ بِالتَّعْصِيْبِ، وَقَدْ اسْتَغْرَقَتْ الفُرُوْضُ التَّرِكَةَ، فَلَا يَرِثُ شَيئًا، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ (٢)، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ نَفْرِضُ أَنَّ الْخُنْثَى أُنْثَى، فَهِي أُخْتُ الْمَسْأَلَةِ (٢)، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ نَفْرِضُ أَنَّ الْخُنْثَى أُنْثَى، فَهِي أُخْتُ الْمَسْأَلَةِ (٢)، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ نَفْرِضُ أَنَّ الْخُنْثَى الْشُقِيْقَةِ، وَأَصْلُ لِأَبٍ، فَتَرِثُ السُّدُس تَكْمِلَةَ الثَّلْثَيْنِ مَعَ الأُخْتِ الشَّقِيْقَةِ، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ (٦) وَتَعُوْلُ إِلَى (٧).

- نَظَرْنَا بَيْنَ أَصْلِ المَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ، فَوَجَدْنَا أَنَّ العَلَاقَةَ بَيْنَ (٢) وَظُرْنَا بَيْنَ أَصْلِ النَّظَرِ بَيْنَ العَدَدينِ (١٤) وَهُوَ الجَامِعَةُ.
- نَقْسِمُ الْجَامِعَةَ (١٤) عَلَى أَصْلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ لِاسْتِخْرَاجِ جُزْءِ سَهْمِهَا، فَفِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى كَانَ جُزْءُ السَّهْمِ هُوَ (٧) وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ جُزْءُ السَّهْم هُوَ (٢).
- نَضْرِبُ جُزْءَ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى (٧) فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (٢) فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ فِي الْمُسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، ثَمَّ نَضْرِبُ جُزْءَ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (٢) فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى وَ (٦) فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى وَ (٦) فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَلْعُظِيْهِ الأَقْلَّ وَهُوَ (٦)، وَالأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ كَذَلِكَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَنُعْظِيْهِ الأَقْلَ وَهُو (٦)، وَالأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ كَذَلِكَ نَجِدُهَا تَأْخُذُ (٧) فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى وَ (٦) فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَنُعْطِيْهَا الأَقَلَّ وَهُو (٦)، وَنُلَاحِظُ أَنَّ الْخُنْثَى الْمَسْكِلَ لَا يَرِثُ شَيئًا فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى، فَلَا يَأْخُذُ شَيئًا فِي الْجَامِعَةِ، وَنَضَعُ أَمَامَهُ رَقَمَ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى، فَلَا يَأْخُذُ شَيئًا فِي الْجَامِعَةِ، وَنَضَعُ أَمَامَهُ رَقَمَ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى، فَلَا يَأْخُذُ شَيئًا فِي الْجَامِعَةِ، وَنَضَعُ أَمَامَهُ رَقَمَ (٠)، ثُمَّ نَحْسِبُ الْمُتَبَقِّي وَيَكُوْنُ مَوْقُوْفًا حَتَّى يَتَضِحَ حَالُ الْخُنْثَى.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لَا يُرْجَى اتِّضَاحُ حَالِ الخُنثَى المشْكِلِ: كَأَنْ يَمُوْتَ الخُنثَى المُشْكِلُ قَبْلَ البُلُوْغِ، أَوْ بَلَغَ ثُمَّ مَاتَ وَلَم يَتَبَيَّنْ حَالُهُ، يَمُوْتَ الخُنثَى المُشْكِلُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الوَرَثَةِ نِصْفَ مَا وَرِثَ فِي المَسْأَلَةِ فَيُعْظَى الخُنثَى المُشْكِلُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الوَرَثَةِ نِصْفَ مَا وَرِثَ فِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «إِنْ مَاتَ قَبْلَ الْأُولَى وَنِصْفَ مَا وَرِثَ فِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «إِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ، أَوْ بَلَغَ مُشْكِلًا، فَلَمْ تَظْهَرْ فِيهِ عَلَامَةٌ، وَرِثَ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكْرٍ، وَنِضْفَ مِيرَاثِ ذَكْرٍ، وَيَضْفَ مِيرَاثِ ذَكْرٍ، وَيَضْفَ مِيرَاثِ أَنْثَى نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ مُنْكِرًا.. وَلِأَنَّ حَالَتَيْهِ تَسَاوَتَا، فَوَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ حُكْمَيْهِمَا..



وَلَا سَبِيلَ إِلَى الوَقْفِ؛ لِأَنَّهُ لَا غَايَةَ لَهُ تُنْتَظَرُ، وَفِيهِ تَضْيِيعُ المَالِ مَعَ يَقِينِ اسْتِحْقَاقِهِمْ لَهُ»(١).

#### صِفَةُ العَمَلِ فِي تَوْرِيْثِ الخُنثَى المشْكِلِ إِذَا كَانَ لَا يُرْجَى اتَّضَاحُ حَالِهِ:

- ا يُجْعَلُ لِلْخُنْثَى المُشْكِلِ مَسْأَلَتَانِ، يُفْتَرَضُ فِي المَسْأَلَةِ الأُوْلَى أَنَّهُ أَنْثَى.
   ذَكَرٌ، وَفِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ أُنْثَى.
- ٢ يُنْظَرُ بَيْنَ أَصْلِ المَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ، وَحَاصِلُ النَّظَرِ بَيْنَهما نَضْرِبُهُ في (٢) وَحَاصِلُ الضَّرْبِ هُوَ الجَامِعَةُ، وَتَكُوْنُ الجَامِعَةُ فِي عَمُوْدٍ ثَالِثٍ عَلَى يَسَارِ المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ.
  - ٣ تُقْسَمُ الجَامِعَةُ عَلَى أَصْلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ لِاسْتِخْرَاجِ جُزْءِ سَهْمِهَا.
- كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي سِهَامٍ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي سِهَامٍ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْمَسْأَلَةِ،
   وَيُجْمَعُ نَصِيْبُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، ثُمَّ يُقْسَمُ النَّاتِجُ عَلَى اثْنَيْنِ، فَيَخْرُجُ
   نَصِيْبُهُ مِنَ الْجَامِعَةِ.

# مِثَالٌ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: ابْنٍ وَوَلَدٍ خُنْثَىَ مُشْكِلٍ لَا يُرْجَىَ اتِّضَاحُ كَالِهِ، عِلْمًا بَأَنَّ التَّركةَ (١٢٠٠٠ رِيَالٍ).

| تقسيم التركة | ١٢                                  | ٤ /٣ | ۲/۲ |          |
|--------------|-------------------------------------|------|-----|----------|
| ۷۰۰۰ ریال    | <b>∨=Y</b> ÷( <b>∧</b> + <b>7</b> ) | ۲    | ١   | ابن      |
| ۰۰۰۰ ریال    | 0=Y÷(\xi +\cdot)                    | ١    | ١   | ولد خنثي |
|              |                                     | أنثى | ذكر |          |

<sup>(</sup>۱) المغنى ٦/ ٣٣٧.

- فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى نَفْرِضُ أَنَّ الخُنْثَى ذَكَرٌ، فَهُوَ ابْنٌ، يَرِثُ بِالتَّعْصِيْبِ مَعَ الابْنِ الآخَرِ، وَيَشْتَرِكَانِ فِي التَّرِكَةِ، وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ (٢) وَفِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ نَفْرِضُ أَنَّ الخُنْثَى أُنْثَى، فَهِيَ بِنْتُ، فَتَرِثُ مَعَ الابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَنِ، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ (٣).
- نَظَوْنَا بَيْنَ أَصْلِ المَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسَبِ الأَوْبَعِ، فَوَجَدْنَا أَنَّ العَلَاقَةَ بَيْنَ (٢) و لَكُونُ و (٣) مُبَايَنَةُ، وَحَاصِلُ النَّظرِ بَيْنَهما (٦) ثُمَّ نَضْرِبُهُ في (٢) فَيَكُونُ النَّاتِجُ (١٢) وَهُوَ الجَامِعَةُ.
- نَقْسِمُ الْجَامِعَةَ (١٢) عَلَى أَصْلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ لِاسْتِخْرِاجِ جُزْءِ سَهْمِهَا، فَفِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى كَانَ جُزْءُ السَّهْمِ هُوَ (٦) وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ جُزْءُ السَّهْم هُوَ (٤).
- نَضْرِبُ جُزْءَ سَهْمِ المَسْأَلَةِ الأُوْلَى (٦) فِي سِهَامِ الوَرَثَةِ فِي المَسْأَلَةِ الأُوْلَى، ثُمَّ نَضْرِبُ جُزْءَ سَهْمِ المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (٤) فِي سِهَامِ الوَرَثَةِ فِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَنَجْمَعُ نَصِيْبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَنَجْمَعُ نَصِيْبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَنَجْمَعُ نَصِيْبُهُ مِنَ الجَامِعَةِ.

  النَّاتِجُ عَلَى اثْنَيْن، فَيَحْرُجُ نَصِيْبُهُ مِنَ الجَامِعَةِ.



### تَطْبِيْقَاتٌ عَامَّةٌ عَلَى مَسَائِلِ الخُنْثَى:

(١): مَاتَ عَنْ: ابنين وَوَلَدٍ خُنْثَى مُشْكِلٍ صَغِيْرٍ، عِلْمًا بِأَنَّ التَّرِكَةَ (١): مَاتَ عَنْ: ابنين وَوَلَدٍ خُنْثَى مُشْكِلٍ صَغِيْرٍ، عِلْمًا بِأَنَّ التَّرِكَةَ (٣٠٠٠٠ رِيَالٍ).

| تقسيم التركة     | الجامعة ( ) |      |    |    |          |
|------------------|-------------|------|----|----|----------|
|                  |             |      |    |    | ابن      |
|                  |             |      |    |    | ابن      |
|                  |             |      |    |    | ولد خنثى |
| الموقوف ( ) ريال | الموقوف ( ) | أنثى | ئر | ذک |          |

(٢): مَاتَت عَنْ: زَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيْقَةٍ وَوَلَدِ أَبٍ خُنْثَى مُشْكِلٍ لَا يُرْجَى اتِّضَاحُ حَالِهِ، عِلْمًا بَأَنَّ التَّرِكَةَ (٢٨٠٠٠ رِيَالٍ).

| تقسيم التركة | الجامعة ( ) |   |     |            |    |             |
|--------------|-------------|---|-----|------------|----|-------------|
|              |             |   |     |            |    | زوج         |
|              |             |   |     |            |    | أخت شقيقة   |
|              |             |   |     |            |    | ولد أب خنثى |
|              | 1           | ی | أنث | <u>ک</u> ر | ذَ |             |



## مِيْرَاثُ الْحَمْلِ

#### تَعْرِيْفُ الْحَمْلِ:

الْحَمْلُ لُغَةً: يُطْلَقُ عَلَى الوَلَدِ فِي البَطْنِ، وَعَلَى ثَمَرَةِ الشَجَرِ عَلَيْهَا، والحَاءُ وَالمِيمُ وَاللَّامُ أَصْلُ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى إِقْلَالِ الشَّيْءِ، يُقَالُ: حَمَلْتُ الشَّيْءَ أَحْمِلُهُ حَمْلًا، ويُقَالُ امْرَأَةٌ حَامِلٌ وَحَامِلَةٌ (١).

والحَمْلُ اصْطِلَاحًا: وَلَدُ الآدَمِيَّةِ المُتَوَفَّى عَنْهُ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا مِمَنْ يَرِثُ أَوْ يَحْجِبُ فِي جَمِيع التَّقَادِيرِ أَوْ بَعْضِهَا (٢).

شُرُوطُ إِرْثِ الحَمْلِ: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الحَمْلَ يَرِثُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الشَّرْطَيْنِ التَّالِيَينِ:

الشَرْطُ الأَوَّلُ: تَحَقُّقُ وُجُوْدِ الحَمْلِ فِي الرَّحِمْ حِينَ مَوْتِ المُورِّثِ وَلَو نُطْفَةً.

وَيَتَحَقَّقُ هَذَا الشَّرْطُ بِأَحَدِ أَمْرَين:

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ١٠٦، لسان العرب ١١/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر في موضوع ميراث الحمل المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ٢/ ٨٩، الفوائد الجلية لابن باز ص٧٣، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص١٠١، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص٢١٧، الفرائض للاحم ص١٣٧، تسهيل حساب الفرائض للخثلان ص١١٩.



الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنْ يُوْلَدَ الحَمْلُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ مَوْتِ المُورِّثِ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ وَالاَحْقاف: ١٥] مَعْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمَان: ١٤].

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنْ يُوْلَدَ الْحَمْلُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ مَوْتِ الْمُورِّ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُوْطَأً أُمُّهُ، وَلَا تَكُوْنُ فِرَاشًا لِمِنْ يَطَأَ إِلَى وَضْعِ الْمَوْرِّ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُوْطَأً أُمُّهُ، وَلَا تَكُوْنُ فِرَاشًا لِمِنْ يَطَأَ إِلَى وَضْعِ الْحَمْلِ.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: "وَلَا يَرِثُ الْحَمْلُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْمَوْتِ، وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ نَظَرْنَا، فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ أَشْهُرٍ، فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ نَظَرْنَا، فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ يَطُوهُما لَمْ يَرِث، إلَّا أَنْ يُقِرَّ الوَرَثَةُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْمَوْتِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُوطَأُ، إمَّا لِعَدَمِ الزَّوْجِ، أَوْ السَّيِّدِ، وَإِمَّا لِغَيْبَتِهِمَا، أَوْ اجْتِنَابِهِمَا كَانَتْ لَا تُوطَأُ، إمَّا لِعَدَمِ الزَّوْجِ، أَوْ السَّيِّدِ، وَإِمَّا لِغَيْبَتِهِمَا، أَوْ اجْتِنَابِهِمَا لَوْطُءَ، عَجْزًا أَوْ قَصْدًا أَوْ غَيْرَهُ، وَرِثَ مَا لَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَذَكَ أَرْبَعُ سِنِينَ فِي أَصَحِّ الرِّوايَتَيْنِ» (١).

### الشَرْطُ الثَّانِي: أَنْ يُوْلَدَ الحَمْلُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً.

وَيَتَحَقَّقُ هَذَا الشَرْطُ بِأَنْ يُوْجَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَيَاتِهِ؛ كَالصُّرَاخِ، وَالبُكَاءِ، وَالحَرَكَةِ الكَثِيْرَةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وَرِثَ»(٢)، وأمَّا الحَرَكَةُ اليسِيْرَةُ فَلا عِبْرَةَ بِهَا وَلَا تَدُلُّ عَلَى الحَيَاةِ المُسْتَقِرَّةِ.

<sup>(</sup>۱) المغنى ٦/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٢٩٢٠)، وصححه الألباني في الإرواء ٦/١٤٧.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: "وَلَا يَرِثُ الحَمْلُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ.. الثَّانِي: أَنْ تَضَعَهُ حَيًا، فَإِنْ وَضَعَتْهُ مَيِّتًا لَمْ يَرِثْ، فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِحًا وَرِثَ، وَوُرِثَ.. لِأَنَّ الِاسْتِهْلَالَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ حَيِّ، وَالصَرَكَةُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ حَيِّ، فَإِنَّ اللَّحْمَ يَخْتَلِجُ سِيَّمَا إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَانِ فَلِيَّةٍ، فَتَضَامَّتْ أَجْزَاؤُهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَكَانٍ فَسِيحٍ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّكُ مِنْ غَيْرِ ضَيِّةٍ، فَلَا نَعْلَمُ كُونَهَا مُسْتَقِرَّةً؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ عَيْرِ حَيَاةً، فَلَا نَعْلَمُ كُونَهَا مُسْتَقِرَّةً؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ كَحَرَكَةِ المَذْبُوحِ، فَإِنَّ الحَيوَانَاتِ تَتَحَرَّكُ بَعْدَ الذَّبْحِ حَرَكَةً شَدِيدَةً، وَهِي فِي حُكْمِ المَيِّتِ» ثُمَّ قَالَ مُبَيِّنًا مَعْنَى الاسْتِهلَالِ: "وَالْأَصْلُ فِي تَكُونَ كَحَرَكَةِ المَذْبُوحِ، فَإِنَّ الحَيوَانَاتِ تَتَحَرَّكُ بَعْدَ الذَّبْحِ حَرَكَةً شَدِيدَةً، وَهِي فِي حُكْمِ المَيِّتِ» ثُمَّ قَالَ مُبَيِّنًا مَعْنَى الاسْتِهلَالِ: "وَالْأَصْلُ فِي وَهِي فِي حُكْمِ المَيِّتِ» ثُمَّ قَالَ مُبَيِّنًا مَعْنَى الاسْتِهلَالِ: "وَالْأَصْلُ فِي الْمَعْمُ لَهُ مِي عُضُهُمْ بَعْضًا، فَسُمِّيَ الصَّوْتُ عِنْدَ اسْتِهْلَالِ الْهِلَالِ الْهِلَالِ الْهِلَالِ الْهِلَالِ الْهِلَالِ الْهِلَالِ الْهِلَالِ الْمَعْلَالِ الْهِلَالِ الْمَعْلَى الْمَوْلُودِ اسْتِهْلَالًا؛ لِأَنَّهُ صَوْتُ عِنْدَ وُجُودِ شَيْءٍ شُمَّى الصَّوْتُ مِنَ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ اسْتِهْلَالًا؛ لِأَنَّهُ صَوْتٌ عِنْدَ وَجُودِ شَيْءٍ يُحْمَمُ لَهُ، وَيُفْرَحُ بِهِ»(١).

### أَقَلُّ مُدَّةٍ يَرِثُ فِيهَا الْحَمْلُ وَأَكْثَرُهَا:

### أُوَّلاً: أَقَلُّ مُدَّةٍ يَرِثُ فِيهَا الحَمْلُ:

اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَقَلَ مُدَّةٍ لِلحَمْلِ هِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَفِصَالُهُ فَلَاثُونَ شَهُرًا ﴾ مَعْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَالَى : ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَالَى : ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَالَى : ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَالَى نَعَالَى : ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَالَى نَعَالَى : ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَالَى نَعَالَى الْكَمْلُ وَالْفِطَامُ ثَلَاثِينَ شَهْرًا وَالْإِرْضَاعُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ؟ عَامِلَيْنِ ؟ مَا فَإِذَا كَانَ الحَمْلُ وَالْفِطَامُ ثَلَاثِينَ شَهْرًا وَالْإِرْضَاعُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ؟ أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ شَهْرًا ، فَإِنَّ البَاقِي سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ مُدَّةُ الْحَمْلِ.

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/ ٣٨٤.

**-<**<<u>}</u>

وقَدْ اتَّفَقَ الأَطِبَّاءُ المُعَاصِرُونَ مَعْ رَأَي الفُقَهَاءِ وَقَالُوا: أَنَّ أَقلَّ مُدَّةٍ للحَمْلِ هِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، فَإِذَا خَرَجَ الجَنِيْنُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَيُمْكِنُهُ العَيْشُ حَيَاةً طَبِيعِيَّةً دُوْنَ الحَاجَةِ إِلَى مُسَاعَدَةٍ طِبِّيَّةٍ؛ كَالحَاضِنَاتِ، وَأَجْهِزَةِ التَنَفُّسِ طَبِيعِيَّةً دُوْنَ الحَاجَةِ إِلَى مُسَاعَدَةٍ طِبِّيَّةٍ؛ كَالحَاضِنَاتِ، وَأَجْهِزَةِ التَنَفُّسِ وَغَيْرِهَا (٢).

#### ثَانِيًا: أَكْثَرُ مُدَّةٍ يَرِثُ فِيهَا الحَمْلُ:

### اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي أَكْثَرِ مُدَّةِ الحَمْلِ عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيْرَةٍ، أَهَمُّهَا (٣):

القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ، وَهُوَ قَوْلُ الظَّاهِرِيَّةِ؛ لِأَنَّ الله أَجْرَى العَادَةَ عَلَى أَنَّ الحَمْلَ لَا يَزِيْدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا سَنَتَانِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت: «لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى السَّنَتَيْنِ فِي الْحَمْلِ»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه عبدالرزاق في مصنفه برقم (۱۳۰۱۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص٥١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط ٦/٥٥، منح الجليل ٩/٤١٠، مغني المحتاج ٨٦/٥، المغني ٨/ ١٠١، الفوائد الجلية لابن باز ص٧٣، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص١٠١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في سننه ٧/ ٤٤٣، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٨٩.



القَوْلُ الثَّالِثُ: أنَّها أَرْبَعُ سِنِيْنَ، وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الفُقَهَاءِ مِنَ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ والحَنَابِلَةِ؛ لِأَنَّ مَا لَا نَصَّ فِيْهِ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الوُّجُوْدِ، وَقَدْ وُجِدَ حَمْلٌ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «أَنَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ، يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الوُجُودِ، وَقَدْ وُجِدَ الحَمْلُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ، فَرَوَى الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ: قُلْت لِمَالِكِ بْنِ أَنَسِ: حَدِيثُ جَمِيلَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: لَا تَزِيدُ المَرْأَةُ عَلَى السَّنَتَيْنِ فِي الحَمْلِ، قَالَ مَالِكٌ: سُبْحَانَ الله! مَنْ يَقُولُ هَذَا؟ هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ تَحْمِلُ أَرْبَعَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَقِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: نِسَاءُ بَنِي عَجْلَانَ يَحْمِلْنَ أَرْبَعَ سِنِينَ وَامْرَأَةُ عَجْلَانَ حَمَلَتْ ثَلَاثَ بُطُونٍ ، كُلَّ دَفْعَةٍ أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَبَقِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَسَنِ بْن الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَهَكَذَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَجِيحِ العُقَيْلِيُّ، حَكَى ذَلِكَ أَبُو الخَطَّابِ، وَإِذَا تَقَرَّرَ وُجُودُهُ، وَجَبَ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ، وَلَا يُزَادَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَا وُجِدَ، وَلِأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ لِامْرَأَةِ المَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّهُ غَايَةُ الحَمْلِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ وَغَيْرِهِمَا إِذَا تُبَتَ هَذَا، فَإِنَّ المَرْأَةَ إِذَا وَلَدَتْ لِأَرْبَع سِنِينَ فَمَا دُونَ، مِنْ يَوْم مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقِهِ، وَلَمْ تَكُنْ تَزَوَّجَتْ، وَلَا وُطِئَتْ، وَلَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْقُرُوءِ، وَلَا بِوَضْعِ الحَمْلِ، فَإِنَّ الوَلَدَ لَاحِقٌ بِالزَّوْجِ، وَعِدَّتُهَا مُنْقَضِيَةٌ بهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المِلْمُلْمُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُل

القَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ مُدَّةِ الحَمْلِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ بَازٍ وَابْنِ

<sup>(</sup>١) المغني ٨/ ١٢١.



عُثَيْمِيْنَ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ المُحَقِّقِيْنَ؛ لِأَنَّ التَّحْدِيْدَ وَالتَّوْقِيْتَ بَابُهُ التَّوْقِيْفُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ دَلِيْلٌ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَدُلُّ عَلَى تَحْدِيْدِ أَكْثَرِ مُدَّةِ الحَمْلِ، وَهَذَا هُوَ الرَاجِحُ والله أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الأَطِبَّاءُ المعَاصِرُوْنَ فَيرَوْنَ أَنَّ الحَمْلَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَزِيْدَ عَلَى سَنَةٍ، وَأَجَابُوا عَنْ الوَقَائِعِ السَّابِقَةِ التِي جَاءَ فِيْهَا أَنَّ الحَمْلَ قَدْ امتَدَّ إِلَى سَنَوَاتٍ بِأَنَّ الحَامِلَ قَدْ تُصَابُ بِمَا يُسَمَّى بِالحَمْلِ الكَاذِبِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ المَرْأَةَ قَدْ يَنْتَفِخُ بَطْنُهَا وَتَتَوقَفُ عَادَتُهَا الشَّهْرِيَّةُ، وَتَعْتَقِدُ بِأَنَّها حَامِلٌ، ثُمَّ المَرْأَةَ قَدْ يَنْتَفِخُ بَطْنُهَا وَتَتَوقَفُ عَادَتُهَا الشَّهْرِيَّةُ، وَتَعْتَقِدُ بِأَنَّها حَامِلٌ، ثُمَّ قَدْ يَحْدُثُ أَنَّهَا تَحْمِلُ حَقِيْقَةً، ثُمَّ تَضَعُ الَّذِي تَتَصَوَّرُ أَنَّهُ بَقِيَ فِي بَطْنِهَا فَيْ بَطْنِهَا فَإِيْهَامِهَا مَنْ حَوْلَها أَنَّهَا خَمْلَ عَلَيْهَا فَإِيْهَامِهَا مَنْ حَوْلَها أَنَّهَا حَمَلَتُ بِهِ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ (١).

وَقَدْ نَظَرَ الْمَجْمَعُ الْفِقْهِيُّ الْإِسْلَامِيُّ بِرَابِطَةِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ فِي مَوْضُوْعِ: (أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ) فِي دَوْرَتِهِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِيْنَ بِتَارِيخ ٢٤-٢٨ مُحَرَّمْ ١٤٣٤هـ، وَجَاء فِي قَرَارِ الْمَجْمَع مَا يَأْتِي:

«أَوَّلاً: لَم يَرِد نَصُّ صَرِيْحٌ مِنَ الكِتَابِ وَالسُنَّةِ يُحَدِّدُ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ.

ثَانِيًا: أَكَّدَ الطِّبُ الحَدِيْثُ المتَعَلِّقُ بِالحَمْلِ عَبْرَ التَحَالِيْلِ المخْبَرِيَّةِ، وَالتَّصْويْر بِالموْجَاتِ فَوْقَ الصَّوْتِيَّةِ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّهُ لَم يَثْبُتْ أَنْ وَاصَلَ

<sup>(</sup>١) ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن للبار ص٤٥٤.

الحَيَاةَ حَمْلٌ دَاخِلَ الرَّحِمِ لِأَكْثَرَ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا لِأَسَابِيْعَ قَلِيْلَةٍ، وَأَنَّ مَلَايِينَ الموَالِيْدِ الَّذِيْنَ سُجِّلَ تَأْرِيْخُ بَدْءِ حَمْلِهِم وَوَقْتِ وِلَادَتِهِم، لَم تُسَجَّلَ مَلَايِينَ الموَالِيْدِ الَّذِيْنَ سُجِّلَ تَأْرِيْخُ بَدْءِ حَمْلِهِم وَوَقْتِ وِلَادَتِهِم، لَم تُسَجَّلَ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ دَامَ حَمْلُهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَحَيْثُ أَنَّ الشَّرِيْعَةَ الإِسْلَامِيَّةَ لَا تَتَعَارَضُ مَعْ مَا ثَبَتَ مِنَ العِلْمِ فَإِنَّ المَجْمَعَ يُقَرِّرُ مَا يَلِي:

أُوَّلًا: أَكْثَرُ مُدَّةِ الحَمْلِ سَنَةٌ مِنْ تَأْرِيْخِ الفُرْقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ؟ لِاسْتِيْعَابِ احْتِمَالِ مَا يَقَعُ مِنَ الخَطَأِ فِي حِسَابِ الحَمْلِ.

ثَانِيًا: أَيُّ ادِّعَاءٍ بِحَمْلٍ يَزِيْدُ عَلَى السَّنَةِ يُحَالُ إِلَى القَاضِي لِلبْتِّ فِيْهِ مُسْتَعِيْنًا بِلَجْنَةٍ شَرْعِيَةٍ طِبِّيَّةٍ».

### قِسْمَةُ التَّرِكَةِ قَبْلَ وَضْعِ الحَمْلِ:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ وَخَلَّفَ وَرَثَةً فِيْهِم حَمْلٌ فَإِنْ رَضِيَ الوَرَثَةُ بِتَأْجِيْلِ القِسْمَةِ إِلى حِيْنِ وَضْعِ الحَمْلِ فَهُو أَوْلَى؛ خُرَوْجًا مِنْ الخِلَافِ وَاحْتِيَاطًا لِنَصِيْبِ الحَمْلِ، وَلِأَنَّ القِسْمَةَ حَقُّ لِلوَرَثَةِ وَقَدْ رَضُوْا بِتَأْجِيْلِهَا.

أَمَّا إِذَا لَم يَرْضَ الوَرَثَةُ بِتَأْجِيْلِ القِسْمَةَ، وَطَالَبُوا بِهَا، فَإِنَّهُم يُمَكَّنُوْنَ مِنْ ذَلِكَ مَعْ وَقْفِ المَشْكُوْكِ فِيْهِ إِلَى حِيْنِ وَضْع الحَمْلِ.

#### تَقَادِيْرُ الحَمْل:

للحَمْلِ سِتَّةُ تَقَادِيْرٍ، فَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مَيِّتًا، أَوْ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، أَوْ ذَكَرَا، أَوْ أُنْثَى، أَوْ ذَكَرَا وَأُنْثَى، وَأَمَّا كَوْنَهُ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ فَهُوَ نَادِرٌ، وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ.



### صِفَةُ العَمَلِ في مَسَائِلِ الحَمْلِ:

- ١ يُجْعَلُ لِكُلِّ تَقْدِيرٍ مِنَ التَّقَادِيرِ السَّابِقَةِ مَسْأَلَةٌ، ثُمَّ تُقْسَمُ المَسْأَلَةُ
   وَتُؤَصَّلُ وَتُصَحَّحُ إِنْ احْتَاجَتْ إلى تَصْحِيْح.
- ٢ يُنْظَرُ بَيْنَ أُصُوْلِ المَسْائلِ بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ، وَحَاصِلُ النَّظَرِ هُوَ الجَامِعَةُ، وَتَكُوْنُ الجَامِعَةُ فِي عَمُوْدٍ جَدِيْدٍ.
  - ٣ تُقْسَمُ الجَامِعَةُ عَلَى أَصْلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ لِاسْتِخْرَاجِ جُزْءِ سَهْمِهَا.
- كُلِّ مَشْالَةٍ فِي سِهَامٍ كُلِّ مَشْالَةٍ فِي سِهَامٍ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْمَشْالَةِ، فَمَنْ وَرِثَ وَرِثَ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ مُتَسَاوِيًا أَخَذَ نَصِيْبَهُ كَامِلاً، وَمَنْ وَرِثَ مُتَفَاضِلاً أُعْطِيَ الأَقَلَ، وَمَنْ وَرِثَ فِي مَشْالَةٍ دُوْنَ الْمَشْالَةِ الأُخْرَى مُتَفَاضِلاً أُعْطِيَ الأَقلَ، وَمَنْ وَرِثَ فِي مَشْالَةٍ دُوْنَ الْمَشْالَةِ الأُخْرَى فَلَا يُعْطَ شَيئًا، ثُمَّ يُوْقَفُ الْبَاقِي إِلَى حِيْنِ اتِّضَاحٍ وَضْعِ الْحَمْلِ، فَإِذَا لَنَّ خَمْلَ النَّرِكَةِ.
   اتَّضَحَ أَمْرُ الْحَمْلِ وَبَانَ جِنْسُهُ فَيُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ التَّرِكَةِ.
   وَهَذِهِ هِيَ الطَّرِيْقَةُ المذْكُوْرَةُ فِي عَامَّةٍ كُتُبِ الْفَرَائِضِ.

وَهُنَاكَ طَرِيْقَةٌ مُخْتَصَرَةٌ تُوْصِلُ إِلَى النَّتِيْجَةِ نَفْسِهَا، وَذَلِكَ بِأَنْ تُخْتَصَرَ التَّقَادِيْرُ السِتَّةُ السَّابِقَةُ إِلَى تَقْدِيْرَيْنِ، هُمَا: كَوْنُهُ ذَكَرَيْنِ وَ كَوْنُهُ أَنْتَيْنِ، ثُمَّ التَّقَادِيْرِ هُوَ حِفْظُ حَقِّ نُكْمِلُ الخَطوَاتِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّ المَقْصُوْدَ مِنْ هَذِهِ التَّقَادِيْرِ هُو حِفْظُ حَقِّ الْحَمْلِ وَوَقْفُ نَصِيْبِهِ مِنَ التَّرِكَةِ، وَأَعْلَى مَا يَسْتَحِقُهُ الحَمْلُ مِنَ التَّقَادِيْرِ اللَّهَ الْحَمْلُ مِنَ التَّقَادِيْرِ اللَّهَ الْحَمْلِ وَوَقْفُ نَصِيْبِهِ مِنَ التَّرِكَةِ، وَأَعْلَى مَا يَسْتَحِقُهُ الحَمْلُ مِنَ التَّقَادِيْرِ اللَّهَ السَّابِقَةِ كَوْنُهُ ذَكَرَيْنِ أَوْ كَوْنُهُ أَنْشَيْنِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «فَرُوِيَ عَنْ السَّيَّةِ السَّابِقَةِ كَوْنُهُ ذَكَرَيْنِ، إِنْ كَانَ مِيرَاثُهُمَا أَكْثَرَ، أَوْ ابْنَتَيْنِ إِنْ كَانَ مَيرَاثُهُمَا أَكْثَرَ، أَوْ ابْنَتَيْنِ إِنْ كَانَ مَيرَاثُهُمَا أَكْثَرَ، أَوْ ابْنَتَيْنِ إِنْ كَانَ مَيرَاثُهُمَا أَكْثَرَ، أَوْ ابْنَتَيْنِ إِنْ كَانَ عَيرَاثُهُمَا أَكْثَرَ، أَوْ ابْنَتَيْنِ إِنْ كَانَ عَيرَاثُهُمَا أَكْثَرَ، أَوْ ابْنَتَيْنِ إِنْ كَانَ عَيرَاثُهُمَا أَكْثَرَ.. "(1).

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/ ٣٨٣.

مُلاحَظَةٌ: إِذَا اسْتَحْدَمْنَا الطَّرِيْقَةَ المُحْتَصَرَةَ فَلَا نُقَارِنْ بَيْنَ نَصِيْبِ الْحَمْلِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيئًا عِنْدَ تَوْزِيْعِ التَّرِكَةِ، ويُعْظَى (٠) فِي الجَامِعَةِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

(١): مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ وَعَمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٢٤٠٠٠ رِيَالٍ)

| تقسيم التركة       | الجامعة (٢٤) | 7 8    |     | ٨  |     |      |
|--------------------|--------------|--------|-----|----|-----|------|
| ۳۰۰۰ ریال          | ٣            | ٣      | 1   | ١  | 1   | زوجة |
| •                  |              | ١٦     | 7 7 | ٧  | ب   | حمل  |
| •                  | •            | ٥      | ب   | *  | ×   | عم   |
| الموقوف ۲۱۰۰۰ ريال | الموقوف (٢١) | أنثيين |     | ین | ذکر |      |

- فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى نَفْرِضُ أَنَّ الْحَمْلَ ذَكَران، فَهُما ابْنَانِ، يَرِثَانِ بِالتَّعْصِيْبِ، ويحجِبَانِ الْعَمَّ، وَالزَّوْجَةُ لَها (الثُّمُنُ) وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ بِالتَّعْصِيْبِ، ويحجِبَانِ الْعَمَّ، وَالزَّوْجَةُ لَها (الثُّمُنُ) وَالزَّوْجَةُ لَها بِنتَانِ، فَتَرِثَان (٨)، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ نَفْرِضُ أَنَّ الْحَمْلَ أُنْثَيانِ، فَهِما بِنتَانِ، فَتَرِثَان الشَّمْنُ، وَالبَاقِي للعَمِّ، وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ (٢٤).
- نَظَرْنَا بَيْنَ أَصْلِ المَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ، فَوَجَدْنَا أَنَّ العَلَاقَةَ بَيْنَ (٨) وَلَا مُدَاخَلَةٌ، وَحَاصِلُ النَّظْرِ بَيْنَ العَدَدَينِ (٢٤) وَهُوَ الجَامِعَةُ.
- نَقْسِمُ الْجَامِعَةَ (٢٤) عَلَى أَصْلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ لِاسْتِخْرَاجِ جُزْءِ سَهْمِهَا، فَفِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى كَانَ جُزْءُ السَّهْمِ هُوَ (٣) وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ جُزْءُ السَّهْم هُوْ (١).



• نَضْرِبُ جُزْءَ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى (٣) فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (١) فِي سِهَامِ الوَرَثَةِ فِي الْأُوْلَى، ثُمَّ نَضْرِبُ جُزْءَ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (١) فِي سِهَامِ الوَرَثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ اللَّوْلَى وَ (٣) فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَتَأْخُذُ نَصِيْبَهَا كَامِلاً، وَنُلَاحِظُ أَنَّ الْعَمَّ لَا يَرِثُ شَيئًا فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى، فَلَا يَأْخُذُ شَيئًا فِي الْجَامِعَةِ، وَنَضَعُ أَمَامَهُ رَقَمَ (١)، ثُمَّ نَحْسِبُ الْمَتَبَقِّي وَيَكُونُ مَوْقُوْفًا حَتَّى يُوْضَعَ الْحَمْلُ ويتبينَ جِنْسُهُ.

(٢): مَاتَ عَنْ: أُمِّهِ حَامِلاً مِنْ أَبِيْهِ، وَأَخٍ لِأُمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَة (٢): مَاتَ عَنْ: أُمِّهِ حَامِلاً مِنْ أَبِيْهِ، وَأَخٍ لِأُمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَة (٢٠٠٠)

| تقسيم التركة      | الجامعة ٦   | ٦      |     | ٦     |   |        |
|-------------------|-------------|--------|-----|-------|---|--------|
| ۲۰۰۰ ریال         | 1           | ١      | 1   | ١     | 1 | أم     |
| •                 |             | ٤      | 7 7 | ٤     | ب | حمل    |
| 7                 | ١           | ١      | 1   | ١     | 1 | أخ لأم |
| الموقوف ۸۰۰۰ ريال | الموقوف = ٤ | أنثيين |     | ذكرين |   |        |

• فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى نَفْرِضُ أَنَّ الْحَمْلَ ذَكَرَان، فَهُما أَخَوَانِ شَقِيْقَان، يَرِثان بِالتَّعْصِيْبِ، فَالأُمُّ لَها (السُّدُسُ) وَالأَخُ لِأُمِّ لَهُ (السُّدُسُ) وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ (٦)، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ نَفْرِضُ أَنَّ الْحَمْلَ أُنْثَيَانِ، فَهُما أُخْتَانِ شَقِيْقَتَانِ، فَتَرِثَانِ الثَّلْثَين، وَالأُمُّ لَها (السُّدُسُ) والأَخُ لِأُمِّ لَهُ (السُّدُسُ)، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ (٦).

- نَظَرْنَا بَيْنَ أَصْلِ المَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ، فَوَجَدْنَا أَنَّ العَلَاقَةَ بَيْنَ (٦) وَهُوَ الجَامِعَةُ. وَحَاصِلُ النَّظَرِ بَيْنَ العَدَدين (٦) وَهُوَ الجَامِعَةُ.
- نَقْسِمُ الْجَامِعَةَ (٦) عَلَى أَصْلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ لِاسْتِخْرَاجِ جُزْءِ سَهْمِهَا، فَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ جُزْءُ السَّهْمِ هُوَ (١) وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ جُزْءُ السَّهْمِ هُوَ (١). السَّهْم هُوْ (١).
- نَضْرِبُ جُزْءَ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ الْأُوْلَى (١) فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (١) فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ فِي الْمُسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (١) فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَالأُمُّ تَأْخُذُ (١) فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى وَ كذلك فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَالأُمُّ تَأْخُذُ (١) فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَتَأْخُذُ (١) فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَتَأْخُذُ نَصِيْبَهَا كَامِلاً، وَكَذَلِكَ الأَخُ لِأُمِّ يَأْخُذُ (١) فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَيأْخُذُ نَصِيْبَهُ كَامِلاً، ثُمَّ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَيأْخُذُ نَصِيْبَهُ كَامِلاً، ثُمَّ نَحْسِبُ الْمَتَبَقِّي وَيَكُونُ مَوْقُوْفًا حَتَّى يُوْضَعَ الْحَمْلُ وَيَتَبِيَّنَ جِنْسُهُ.

#### تَطْبِيْقَاتٌ عَامَّةٌ عَلَى مَسَائِلِ الْحَمْلِ:

(١): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ حَامِلٍ وأَبٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَة (٢٤٠٠٠ رِيَالٍ).

| تقسيم التركة     | الجامعة ( ) |        |       |      |
|------------------|-------------|--------|-------|------|
|                  |             |        |       | زوجة |
|                  |             |        |       | حمل  |
|                  |             |        |       | أب   |
| الموقوف ( ) ريال | الموقوف ( ) | أنثيين | ذكرين |      |





# (٢): مَاتَ عَنْ: أُمِّهِ حَامِلاً مِنْ زَوْجٍ غَيْرِ أَبِيْهِ، وَأَخٍ شَقِيْقٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّركة (١٢٠٠٠ رِيَالٍ).

| تقسيم التركة     | الجامعة ( ) |        |       |         |
|------------------|-------------|--------|-------|---------|
|                  |             |        |       | أم      |
|                  |             |        |       | حمل     |
|                  |             |        |       | أخ شقيق |
| الموقوف ( ) ريال | الموقوف ( ) | أنثيين | ذكرين |         |

# (٣): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأُمِّ وَعَمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٢٤٠٠٠ رِيَالٍ).

| م التركة   | تقسي    | الجامعة ( ) |        |  |     |     |      |
|------------|---------|-------------|--------|--|-----|-----|------|
|            |         |             |        |  |     |     | زوجة |
|            |         |             |        |  |     |     | حمل  |
|            |         |             |        |  |     |     | أم   |
|            |         |             |        |  |     |     | عم   |
| ، ( ) ريال | الموقوف | الموقوف ( ) | أنثيين |  | ِین | ذكر |      |

## مِيْرَاثُ الْمَفْقُوْدِ

#### تَعْرِيثُ الْمَفْقُودِ:

المَفْقُودُ لُغَةً: اسمُ مَفْعُولٍ مِنَ الفَقْدِ، وَهُوَ العَدَمُ، فَالمفقُودُ هُوَ مَنْ يَخْتَفِي بَعْدَ أَنْ كَانَ مَوْجُودًا(١).

المَفْقُودُ اصْطِلَاحًا: هُوَ الآدَمِيُّ الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَجُهِلَ حَالُهُ، فَاللهُ عَلَمَ أَحَيُّ هُوَ أَمْ مَيِّتُ (٢).

حَالَاتُ المَفْقُودِ: لِلمَفْقُودِ مِنْ حَيْثُ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ أَو الهَلَاكِ حَالَتَانِ:

الحَالَةُ الأُوْلَى: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى حَالِهِ السَّلَامَةُ؛ كَمَنْ فُقِدَ أَثْنَاءَ سَفَرِهِ للدِّرَاسَةِ أَو التِّجَارَةِ أَو النُّزْهَةِ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى حَالِهِ الهَلَاكُ؛ كَمَنْ فُقِدَ فِي مَعْرَكَةٍ، أَو كَانَ فِي سَفِينَةٍ غَرِقَتْ، أَو طَائِرَةٍ تَحطَّمَت.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ٤/ ٢٤٨، لسان العرب ٣/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر في موضوع ميراث المفقود المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ۲/ ۷۹، التحقيقات الفوائد الجلية لابن باز ص۷۸، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص۱۰۵، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص۲۲۷، الفرائض للاحم ص۱٦۷، تسهيل حساب الفرائض للخثلان ص۱۳۳۰.



مُدَّةُ انْتِظَارِ المَفْقُودِ: اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى ضَرْبِ مُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ لِلمَفْقُودِ يُنْتَظَرُ فِيْهَا، فَإِنْ رَجَعَ خِلَالَ هَذِهِ المُدَّةِ وَإِلَّا حُكِمَ بِمَوْتِهِ، وَلَكِنَّهُم اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ هَذِهِ المُدَّةِ عَلَى أَقْوَالٍ مُتَدَاخِلَةٍ يُمْكِنُ إِجمَالُهَا فِي الأَقْوَالِ التَّالِيَةِ (١):

القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ مُدَّةَ الانتِظَارِ غَيرُ مُحدَّدَةٍ، ويُرْجَعُ في تَقْدِيرِهَا إلى الجَيهَادِ القَاضِي؛ لِأَنَّ الأَصلَ حَيَاةُ المَفْقُودِ، فَلا يُحكَمُ بِوَفَاتِه بِمجَرَّدِ مُرُورِ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ غَيرِ تَحرِّ ولَا اجتِهَادٍ، ثُمَّ إِنَّ المُدَّةَ الَّتِي يَعْلِبُ عَلَى الظَنِّ أَنْ يَعِيشَهَا المَفْقُودُ تَحْتَلِفُ باحْتِلَافِ الأَشْخَاصِ والأَحوالِ والأَرْمَانِ، فَيُرجَعُ فِي تَحدِيدِهَا إلى القَاضِي.

القَوْلُ الثَّانِي: تَحْدِيدُ مُدَّةِ الانْتِظَارِ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، ثُمَّ احْتَلَفَ أَصْحَابُ هَذَا القَوْلِ فِي المُدَّةِ التِي يُحكَمُ فِيهَا بِوَفَاةِ المَفْقُوْدِ، فَقِيْلَ: يُنْتَظَرُ (٦٠) سَنَةً، وَقِيْلَ غَيرَ ذَلِكَ، وَاستَدَلُّوا بِقَوْلِهِ عَيْد: «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ» (٢٠).

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذَا الحَدِيْثِ: أَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ مِنْهُ عَلَيْهُ أَنَّ الغَالِبَ عَلَى أَعمَارِ هَذِه الأُمَّةِ هُو مَا بَينَ السِّتِينَ إلى السَّبْعِينَ، فَيُعمَلُ بِهذَا الغَالِبِ فَي تَحدِيدِ مُدَّةِ المَفْقُودِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط ۱۱/ ۳۲، منح الجليل ٤/ ٣٢٤، مغني المحتاج ٤٨/٤، المغني ٦/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي برقم (٣٥٥٠) وابن ماجة برقم (٤٢٣٦)، والحديث صححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (٧٥٧).

وَيُنَاقَشُ هَذَا الدَّلِيلُ: بأَنَّ الحَدِيثَ لَيْسَ نَصَّا في أَنَّ الأَعمَارَ لَا تَتَجَاوِزُ السَّبعِينَ، وَقَد عَاشَ كَثِيرٌ مِنْ أَفرَادِ هَذِه الأُمَّةِ أَكثَرَ مِنْ سَبْعِينَ سَنَةٍ، وَقَد يَكُونُ المَفقُودُ ممنْ جَاوَزَ السَّبْعِينَ.

القَوْلُ الثَّالِثُ: تَحدِیْدُ مُدَّةِ الانْتِظَارِ عَلَى حَسَبِ حَالِ المَفْقُودِ مِنْ حَیْثُ غَلَبةِ السَّلامَةِ أو الهَلاكِ، وَذَلِكَ عَلى النَّحوِ التَّالي:

الحَالَةُ الأُوْلَى: إِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَى حَالِ المَفقُوْدِ السَّلَامَةَ: فَيُنْتَظَرُ (٩٠) سَنَةً مُنْذُ وُلِدَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا العُمْرِ، فَإِذَا الْعُمْرِ، فَإِذَا الْعُمْرِ، فَإِذَا الْعُمْرِ، فَجَبَ الحُكْمُ بِمَوْتِهِ.

#### وَيُنَاقَشُ هَذَا الدَّلِيلُ بِالآتِي:

- انَّ انتِظَارَ المَفقُودِ تِسعِينَ سَنَةً مُنْذُ وُلِدَ قَوْلٌ غَيْرُ مَنْقُوْلٍ؛ حَيْثُ لَم
   يَرِد نَصُّ في تَحدِيدِ مُدَّةِ انتِظَارِ المَفْقُودِ.
- ٢ أنَّ هَذَا القَوْلَ غَيْرُ مَعْقُولٍ؛ لأَنَّ مَنْ فُقِدَ وَعُمْرُهُ تِسْعُونَ سَنَةً أَو أَكثَرَ فَقِدَ وَعُمْرُهُ تِسْعُونَ سَنَةً أَو أَكثَرَ فَإِنَّهُ يُحكَمُ بِمَوْتِهِ وَلَا يُنتَظَرُ، ولَا يَخفَى مَا فِي هَذَا القَوْلِ مِنَ الضَّعْفِ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إذا كَانَ الغَالِبُ عَلَى حَالِ المَفقُودِ الهَلاكَ: فيُنتَظَرُ أُربَعَ سِنِينَ مُنْذُ فُقِدَ؛ لما جَاءَ في قِصَّةِ المَفقُودِ في عَهْدِ عُمَرَ رَجُلُ فَقِدَ؛ لما جَاءَ في قِصَّةِ المَفقُودِ في عَهْدِ عُمَرَ، وَفِيهَا «فُقِدَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ إلَى عُمَرَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: انْطَلِقِي، فَقَرَبَّصِي أَرْبَعَ سِنِينَ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَتَتُهُ، فَقَالَ: انْطَلِقِي، فَقَالَ: انْطَلِقِي، فَاعَدَدِي أَرْبَعَ أَرْبَعَ مِنِينَ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَتَتُهُ، فَقَالَ: أَيْنَ وَلِيُّ هَذَا فَاعْتَدِّي أَرْبَعَةً أَشْهُرِ وَعَشْرًا، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَتَتْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ وَلِيُّ هَذَا



الرَّجُلِ؟ فَجَاءَ وَلِيُّهُ، فَقَالَ: طَلِّقْهَا، فَفَعَلَ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: انْطَلِقِي، فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ، فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ كُنْتَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ، اسْتَهْوَتْنِي الشَّيَاطِينُ، فَوَالله مَا أَدْرِي فِي كُنْتَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ، اسْتَهْوَتْنِي الشَّيَاطِينُ، فَوَالله مَا أَدْرِي فِي أَيِّ أَرْضِ الله أَنَا؟ كُنْتُ عِنْدَ قَوْمٍ يَسْتَعْبِدُونَنِي، حَتَّى اغْتَزَاهُمْ مِنْهُمْ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ، فَكُنْتُ فِي مَا غَنِمُوهُ، فَقَالُوا لِي: أَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الإِنْسِ، وَهَوُلاءِ مِنَ الجِنِّ، فَمَا لَكَ وَمَا لَهُمْ؟ فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي، فَقَالُوا: بِأَي وَهَوُلاءِ مِنَ الجِنِّ، فَمَا لَكَ وَمَا لَهُمْ؟ فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي، فَقَالُوا: بِأَي أَرْضِ الله تُحِبُّ أَنْ تُصْبِحَ؟ قُلْتُ: المدِينَةُ هِيَ أَرْضِي، فَأَصْبَحْتُ وَأَنَا أَرْضِي، فَأَصْبَحْتُ وَأَنَا الصَّدَاقَ، وَإِنْ شَاءَ الصَّدَاقَ، فَاخْتَارَ السَّدَاقَ، وَقَالَ: قَدْ حَبِلَتْ، لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا» (١٠)، حَيْثُ حَكَمَ عُمَرُ عَلِكَ، فَإِذَا لِللْزُواجِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا لِللْزُواجِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا لِللْزُواجِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا لِللْرُواجِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا لِكَارَ وَعِ النَّكَاحِ مَعَ الاحتِيَاطِ لِلاَبْضَاعِ فَفِي المَالِ أَوْلَى.

جَاءَ فِي المغْنِي: «قَالَ الأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ؟ قَالَ: هُوَ أَحْسَنُهَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ وُجُوهٍ، ثُمَّ قَالَ: وَعُمُوا أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ عَنْ هَذَا، هَوُّلَاءِ الكَذَّابِينَ، قُلْت: فَرُوِيَ مِنْ وَجْهِ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ قَالَ بِخِلَافِ هَذَا؟ قَالَ: لَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ إِنْسَانٌ يَكْذِبُ، وَقُلْت لَهُ مَرَّ قَالَ بِخِلَافِ هَذَا؟ قَالَ: لَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ إِنْسَانٌ يَكْذِبُ، وَقُلْت لَهُ مَرَّةً: إِنَّ إِنْسَانًا قَالَ لِي: إِنَّ أَبًا عَبْدِ الله قَدْ تَرَكَ قَوْلَهُ فِي المَفْقُودِ بَعْدَكَ، فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَرَكَ هَذَا القَوْلَ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ، وَهُو قَوْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّيثِرِ» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في سننه (١٥٥٧٠) وصححه الألباني في الإرواء ٦/١٥١.

<sup>(</sup>٢) المغني ٨/ ١٣١.

وَيُنَاقَشُ الاَسْتِدُلَالُ بِهَذِهِ القِصَّةِ بِأَنَّ هَذِهِ قِصَّةُ عَيْنٍ خَاصَّةٌ بِالرَّجُلِ، وَلَيْسَتْ عَامَّةً لِكُلِّ مَفْقُودٍ، ثُمَّ إِنَّ الغَالِبَ عَلَى حَالِ الرَّجُلِ المَفْقُودِ فِي عَلَيْسَتْ عَامَّةً لِكُلِّ مَفْقُودٍ، ثُمَّ إِنَّ الغَالِبَ عَلَى حَالِ الرَّجُلِ المَفْقُودِ فِي عَهْدِ عُمَرَ ضَيَّتُهُ هُوَ السَّلَامَةُ، وَهُمْ يَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَيهِ الهَلَاكَ!.

#### التَّرْجِيحُ:

الرَّاجِحُ مِنْ هَذِهِ الأَقوالِ هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ القَائِلُ أَنَّ المَرجِعَ فِي تَحدِيدِ المُدَّةِ والحُكْمِ بِمَوتِهِ يَعُودُ إِلَى اجتِهَادِ القَاضِي؛ لِأَنَّ تحدِيدَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي الحُكْمِ عَلَى المَفْقُودِ بَابُهُ التَّوْقِيفُ، وَلَم يَرِد الشَّرْعُ بتَحدِيدِ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَالأَصْلُ عَدَمُ التَّحدِيدِ.

فَينْظُرُ القَاضِي فِي كُلِّ حَالَةٍ بِخُصُوصِهَا وَمَا يَعْتَرِيهَا مِنْ أَحْوَالٍ؟ كَالصِّحَّةِ وَالمَرَضِ وَالقُدْرَةِ وَالعَجْزِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ المؤَثِّرَةِ فِي تَحْدِيدِ المُدَّةِ المُنَاسِبَةِ لِكُلِّ مَفْقُودٍ.

وَقَدْ نَاقَشَ الْمَجْمَعُ الفِقهِيُّ الإسلامِيُّ بِرَابِطَةِ الْعَالَمِ الإسْلامِيِّ فِي دَورَتِهِ الْحَادِيَةِ والْعِشْرِينَ الْمُنعَقِدَةِ بِمَكَّةَ الْمكرَّمَةَ فِي الْمُدَّةِ مِنْ ٢٤-٢٨ محرَّم ١٤٣٤هـ مُدَّةَ انتِظَارِ المفقُوْدِ، وَأَصْدَرَ قَرَارَهُ التَّالِي: «بَعْدَ الاطِّلاعِ محرَّم ١٤٣٤هـ مُدَّةَ انتِظَارِ المفقُوْدِ، وَأَصْدَرَ قَرَارَهُ التَّالِي: «بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى البُحُوثِ المُقَدَّمَةِ فِي هَذَا الموضُوعِ والمُناقَشَاتِ الَّتِي دَارَت حَولَةُ تَبَيْنَ للمجْلِسِ أَنَّ هَذِه المَسْأَلَةَ اجتِهَاديَّةُ لَم يَرِد فِيهَا نَصُّ خَاصُّ بِهَا في الكِتَابِ والسُّنَةِ، وقَد صَحَّت فِيهَا بَعضُ الآثارِ عَنْ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ الْكِتَابِ والسُّنَةِ، وقَد صَحَّت فِيهَا بَعضُ الآثارِ عَنْ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ رُضُوانُ الله عَلَيهِم، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ وَإِعمَالًا للمَقَاصِدِ الْعَامَّةِ للشَّرِيعَةِ الْإِسلامِيَّةِ النَّيِ تَحفَظُ الدِّينَ والنَّفْسَ والعِرْضَ والنَّسَبَ وَالمالَ، وقَاعِدَةِ الإِسلامِيَّةِ النَّتِي تَحفَظُ الدِّينَ والنَّفْسَ والعِرْضَ والنَّسَبَ وَالمالَ، وقَاعِدَةِ الإِسلامِيَّةِ النَّتِي تَحفَظُ الدِّينَ والنَّفْسَ والعِرْضَ والنَّسَبَ وَالمالَ، وقَاعِدَةِ الإِسلامِيَّةِ التَّتِي تَحفَظُ الدِّينَ والنَّفْسَ والعِرْضَ والنَّسَبَ وَالمالَ، وقَاعِدَةِ



رَفْعِ الحَرَجِ، ودَفْعِ الضَّرَرِ، والاحتِيَاطِ في الأَبْضَاعِ والأَنْسَابِ؛ قَرَّرَ المَجْمَعُ مَا يَأْتِي:

أُوَّلاً: يُنتَظَرُ فِي المَفْقُودِ فَلَا يُحكَمُ بِمَوتِهِ حتَّى يَثْبُتَ مَا يُؤكِّدُ حَالَهُ مِنْ مَوْتٍ أو حَيَاةٍ.

ويُترَكُ تَحدِيدُ المُدَّةِ الَّتِي تُنْتَظَرُ للمَفقُودِ للقَاضِي بحَيثُ لَا تَقِلُ عَنْ سَنَةٍ ولَا تَزِيدُ عَلَى أَربَعِ سَنَوَاتٍ مِنْ تَارِيخِ فَقْدِهِ؛ وَيَسْتَعِينُ فِي ذَلِك بِالوَسَائِلِ المُعَاصِرةِ في البَحْثِ والاتِّصَالِ، ويُرَاعِي ظُرُوفَ كُلِّ حَالَةٍ ومُلاَبَسَاتِهَا، ويَحْكُمُ بِما يَعٰلِبُ عَلَى ظَنِّهِ فِيهَا.

ثَانِيًا: بَعْدَ انْتِهَاءِ المُدَّةِ الَّتِي يُقَرِّرُهَا القَاضِي يُحكَمُ بِوَفَاةِ المَفْقُودِ، وَتُقْسَمُ أَمْوَالُهُ، وَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ، وَتَتَرَتَّبُ آثَارُ الوَفَاةِ المُقَرَّرَةِ شَرْعًا.

ثَالِثًا: لِلزَّوْجَةِ إِذَا تَضَرَّرَت مِنْ مُدَّةِ انتِظَارِ زَوْجِهَا الْمَفْقُودِ أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا لِلقَّاضِي لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْمَفْقُودِ لِلضَّرَرِ، وِفْقَ الشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ لِهِذَا النَّوْعِ مِنْ التَّفْرِيقِ».

#### أَحْوَالُ الوَارِثِ مَعَ المَفْقُودِ:

إِذَا سَافَرَ شَخْصٌ لِدِرَاسَةٍ ثُمَّ انْقَطَعَتْ أَخْبَارُهُ، فقَدَّر لَهُ الحَاكِمُ مُدَّة انتِظَارٍ، مُدَّتُهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَخِلَالَ هَذِهِ المُدَّةِ مَاتَ مُورِّثُهُ؛ كَأَنْ يَمُوتَ وَالِدُ المَفْقُودِ أو زَوجَتُهُ، فَهَل يُؤثِّرُ المَفْقُودُ عَلَى بَاقِي الوَرَثَةِ؟.



#### 

#### لِلْوَارِثِ مَعَ المَفْقُوْدِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

الحَالَةُ الأُوْلَى: ألَّا يُؤَثِّرَ المَفْقُودُ عَلَيْهِ، وَهَذَا يُعْطَى نَصِيْبَهُ كَامِلاً؟ لِأَنَّ نَصِيْبَهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِحَيَاةِ المَفْقُودِ أَوْ مَوْتِهِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ لِأَنَّ نَصِيْبَهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِحَيَاةِ المَفْقُودِ أَوْ مَوْتِهِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَابْنِ مَفْقُودٍ، فَالزَّوْجُ سَيَأْخُذُ نَصِيْبَهُ كَامِلاً وَهُوَ (الرُّبُعُ) لِوُجُودِ الفَرْعِ الوَارِثِ، فَلَا أَثَرَ لَحَيَاةِ الابْنِ المَفْقُودِ أَوْ وَفَاتِهِ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَحْجِبَهُ المَفْقُودُ حَجْبَ حِرْمَانٍ، وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: أَخٍ وَابْنٍ مَفْقُودٍ.

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَحْجِبَهُ المَفْقُودُ حَجْبَ نُقْصَانٍ، وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَابْنِ مَفْقُودٍ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي مُعَامَلَةِ الوَرَثَةِ مَعَ المَفْقُوْدِ فِي الحَالَتَينِ: الثَّانِيَةِ، وَالشَّحِيْحُ مِنْ هَذِهِ الأَقوالِ: أَنَّ الوَرَثَةَ يُعَامَلُونَ بِالأَضَرِّ، الثَّانِيَةِ، وَالصَّحِيْحُ مِنْ هَذِهِ الأَقوالِ: أَنَّ الوَرَثَةَ يُعَامَلُونَ بِالأَضَرِّ، فَمَنْ يُحْجَبُ بِالمَفْقُودِ حَجْبَ حِرْمَانٍ فَلا يُعْطَى شَيئًا، وَمَنْ يَحجُبُه المَفْقُودُ فَمَنْ يُحْجَبُ بِالمَفْقُودِ حَجْبَ حِرْمَانٍ فَلا يُعْطَى شَيئًا، وَمَنْ يَحجُبُه المَفْقُودُ حَجْبَ نُقصَانٍ فَيُعْطَى الأَقَلَّ؛ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَنْ مَاتَ وَفِي وَرَثَتِهِ مَفْقُودٌ فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ الفُقَهَاءِ، عَلَى أَنَّهُ يُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ اليَقِينَ، وَيُوقَفُ البَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ عَلَى أَنَّهُ يُعْطَى مُدَّةُ الإِنْتِظَارِ»(١).

#### حُكْمُ المؤقُوْفِ مِنْ التَّرِكَةِ لِأَجْلِ المَفْقُودِ:

المَالُ المَوْقُوْفُ مِنَ التَّرِكَةِ يَبْقَى مَوْقُوْفًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَالُ المَفْقُوْدِ:

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/ ٣٩٠.



- فَإِنْ كَانَ الْمَفْقُوْدُ حَيًّا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ نَصِيْبَهُ مِنَ الْمَوْقُوْفِ وَيَرُدُّ بَاقِيْهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
- وَإِذَا عُلِمَ أَنَّ الْمَفْقُوْدَ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ، دُفِعَ نَصِيبُهُ مِنَ الموْقُوْفِ إِلَى وَرَثَةِ الْمَفْقُوْدِ.
- وَإِذَا عُلِمَ أَنَّ الْمَفْقُوْدَ كَانَ مَيِّتًا حِينَ مَوْتِ مُورِّثِهِ، فَيُرَدُّ الْمَوْقُوْفُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيْتِ الْأَوَّلِ، وَلَا يَستَحِقُ الْمَفْقُودُ شَيئًا مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ؛ لِعَدَمِ تَحقُّقِ حَيَاةِ الْمَفْقُودِ.
- وَكَذَلِكَ إِذَا مَضَتْ المدَّةُ المُحَدَّدَةُ لِانْتِظَارِ المَفقُودِ وَلم يُعْلَم خَبَرُهُ، حُكِمَ بمَوتِهِ، ورُدَّ المَوْقُوفُ إِلَى وَرَثَةِ المَيِّتِ الأَوَّلِ، وَلَا يَسْتَحِقُ المَفْقُودُ شَيئًا مِنْ مَالِ مُورِّثِهِ؛ لِعَدَم تَحقُّقِ حَيَاةِ المَفْقُودِ.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «وَإِنْ مَاتَ لِلْمَفْقُودِ مَنْ يَرِثُهُ قَبْلَ الحُكْمِ بِوَفَاتِهِ، وُقِفَ لِلْمَفْقُودِ نَصِيبُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ، وَمَا يُشَكُّ فِي مُسْتَحِقِّهِ، وَقُسِمَ بَاقِيهِ؛ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ بَانَ حَيًّا، أَخَذَهُ، وَرُدَّ الفَضْلُ إلَى أَهْلِهِ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ، دُفِعَ نُصِيبُهُ مَعْ مَالِهِ إلَى وَرَثَتِهِ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ، دُوغِ نُصِيبُهُ مَعْ مَالِهِ إلَى وَرَثَتِهِ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ، مُؤرُوثِهِ، دُو المَوْقُوفُ إلَى وَرَثَةِ الأَوَّلِ، وَإِنْ مَضَتِ المُدَّةُ وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ، مُورُوثِهِ، فَلا رُدَّ الْمَوْقُوفُ إلَى وَرَثَةِ الأَوَّلِ، وَإِنْ عَلِمَ مَنْ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ، فَلا رُدَّ الْمَوْقُوفُ إلَى وَرَثَةِ الأَوَّلِ، وَإِنْ عَلِمَ عَيَاتِهِ حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ، فَلا رُدَّ الْمَوْقُوفُ إلَى وَرَثَةِ الأَوَّلِ عَلَى مَشْكُوكُ فِي حَيَاتِهِ حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ، فَلا نُورَتُهُ مَعْ الشَّكِ ؛ كَالْجَنِينِ الَّذِي سَقَطَ مَيِّتًا، وَكَذَلِكَ إِنْ عَلِمُنَا أَنَّهُ مَاتَ، وَكَذَلِكَ إِنْ عَلِمُنَا أَنَّهُ مَاتَ المُدَّةُ وَلَمْ يُعْدَر مَتَى مَاتَ » (أَنَّهُ مُنَا أَنَّهُ مَاتَ اللَّهُ مُنَا أَنَّهُ مَاتَ الْمُدَّ مُتَى مَاتَ » (أَذَ مَتَى مَاتَ » (أَلَهُ عُلَامٌ عُلِمُ اللَّهُ مَاتَ اللَّهُ مَاتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَاتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْ

<sup>(</sup>١) المغني ٦/ ٣٨٩.

## الحُكْمُ فِيمَا إِذَا بَانَ المَفْقُودُ حَيًّا بَعْدَ الحُكْمِ بِمَوْتِهِ:

إِذَا بَانَ المَفْقُوْدُ أَنَّهُ حَيُّ بَعْدَ الحُكْمِ بِمَوْتِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَرْجِعُ مَالَهُ الَّذِي تَقَاسَمَهُ الوَرَثَةُ وَغَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ عَدَمُ انْتِقَالِ مُلْكِهِ عَنْهُ، وَلَا يَزَالُ المَفْقُوْدُ مَالِكاً لهَذَا المَالِ.

## صِفَةُ العَمَلِ فِي مَسَائِلِ المَفْقُوْدِ:

إِذَا مَاتَ مُوَرِّثُ المَفْقُودِ فِي مُدَّةِ الانْتِظَارِ فَلَهُ حَالَتَانِ:

الحَالَةُ الأُوْلَى: أَنْ لَا يَكُوْنَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرَ المَفْقُوْدِ، فَفِي هَذِهِ الحَالَةِ يُوْقَفُ لِلمَفْقُوْدِ أَوْ يُحْكَمَ بِوَفَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُوْقَفُ لِلمَفْقُوْدِ أَوْ يُحْكَمَ بِوَفَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَضَرَّرُ أَحَدٌ بِوَقْفِ المَالِ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرَ المَفْقُوْدِ، فَيُعَامَلُ بَقِيَّةُ الوَرَثَةِ بِالْيَقِيْنِ، وَهُوَ الأَضَرُّ، وَيُوْقَفُ البَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُ المَفْقُوْدِ أَوْ يُحْكَمَ بِوَفَاتِهِ.

## وَصِفَةُ العَمَلِ فِي هَذِهِ الحَالَةِ كَالتَّالي:

- ا يُجْعَلُ لِلمَفْقُودِ مَسْأَلَتَانِ: مَسْأَلَةُ يُقَدَّرُ فِيْهَا المَفْقُودُ حَيًّا، وَمَسْأَلَةُ يُقَدَّرُ فِيْهَا المَفْقُودُ مَيِّتًا، ثُمَّ تُقْسَمُ كُلُّ مَسْأَلَةٍ وَتُؤَصَّلُ وَتُصَحَّحُ إِنْ الْحَتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيْح.
- ٢ يُنْظَرُ بَيْنَ أَصْلَي المَسْأَلتَينِ بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ، وَحَاصِلُ النَّظَرِ هُوَ الجَامِعَةُ.
  - ٣ تُقْسَمُ الجَامِعَةُ عَلَى أَصْلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ لِاسْتِخْرَاجِ جُزْءِ سَهْمِهَا.





كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي سِهَامٍ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي المَسْأَلَةِ، فَمَنْ وَرِثَ مُتَفَاضِلاً وَرِثَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَمَنْ وَرِثَ مُتَفَاضِلاً وَرِثَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى فَلَا يُعْطَ أُعْطِيَ الْأَقْلُ، وَمَنْ وَرِثَ فِي مَسْأَلَةٍ دُوْنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى فَلَا يُعْطَ شَيئًا، ثُمَّ يُوْقَفُ البَاقِي إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ أَمْرُ الْمَفْقُوْدِ أَوْ يُحْكَمَ بِمَوْتِهِ، فَإِذَا تَبَيَّنَ أَمْرُ الْمَفْقُودِ فَيُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ التَّرِكَةِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

## (١): مَاتَ عَنْ زَوْجَةً وابنِ مَفْقُودٍ وَعَمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٨٠٠٠ رِيَالٍ).

| تقسيم التركة      | الجامعة (٨) | ٤  |     | ٨   |          |           |
|-------------------|-------------|----|-----|-----|----------|-----------|
| ۱۰۰۰ ریال         | ١           | ١  | 1 1 | ١   | <u>\</u> | زوجة      |
| •                 | •           | •  | •   | ٧   | ب        | ابن مفقود |
| •                 | •           | ٣  | ب   | •   | ×        | عم        |
| الموقوف ۲۰۰۰ ريال | الموقوف (٧) | اة | وف  | باة | حي       |           |

- فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى نَفْرِضُ أَنَّ الْمَفْقُودَ حَيُّ، فَيَرِثُ بِالتَّعْصِيْبِ، وَفِي ويحجِبُ الْعَمَّ، وَالزَّوْجَةُ لَها (الثُّمُنُ) وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ (٨)، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ نَفْرِضُ أَنَّ الْمَفْقُودَ ميِّتُ، فالزَّوْجَةُ لَهَا (الرُّبُعُ)، وَالْبَاقِي للْعَمِّ، وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ (٤).
- نَظَرْنَا بَيْنَ أَصْلِ المَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ، فَوَجَدْنَا أَنَّ العَلَاقَةَ بَيْنَ (٨) وَهُوَ الجَامِعَةُ. وَحَاصِلُ النَّظَرِ بَيْنَ العَدَدينِ (٨) وَهُوَ الجَامِعَةُ.

- نَقْسِمُ الجَامِعَةَ (٨) عَلَى أَصْلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ لِاسْتِخْرَاجِ جُزْءِ سَهْمِهَا، فَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ جُزْءُ السَّهْمِ هُوَ (١) وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ جُزْءُ السَّهْمِ هُوَ (١) وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ جُزْءُ السَّهْمِ هُوَ (١).
- نَضْرِبُ جُزْءَ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ الْأُوْلَى (١) فِي سِهَامِ الوَرَثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (٢) فِي سِهَامِ الوَرَثَةِ فِي الْمُسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (٢) فِي سِهَامِ الوَرَثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَالزَّوْجَةُ تَأْخُذُ (١) فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى وَ (٢) فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَانُعْطِيهَا الأَقلَّ، وَنُلَاحِظُ أَنَّ الْعَمَّ لَا يَرِثُ شَيئًا فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى، فَلَا يَأْخُذُ شَيئًا فِي الجَامِعَةِ، وَنَضَعُ أَمَامَهُ (٠)، ثُمَّ الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى، فَلَا يَأْخُذُ شَيئًا فِي الجَامِعَةِ، وَنَضَعُ أَمَامَهُ (٠)، ثُمَّ نَحْسِبُ المَتَبَقِّى وَيَكُونُ مَوْقُوْفًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُ المَفْقُودِ.

(٢): مَاتَ عَنْ: أُمِّ وأَخِ شَقِيْقٍ مَفْقُودٍ وَعَمَّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَة (٠٠٠ رِيَالٍ).

| تقسيم التركة      | الجامعة (٣) | ٣  |     | ٣   |     |          |
|-------------------|-------------|----|-----|-----|-----|----------|
| ۳۰۰۰ ریال         | ١           | ١  | 1 7 | ١   | 1 7 | أم       |
| •                 | •           | •  | •   | ۲   | ب   | أخ مفقود |
| •                 | •           | ٣  | ب   | *   | م   | عم       |
| الموقوف ٢٠٠٠ ريال | الموقوف (٢) | اة | وف  | باة | ج   |          |

• فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى نَفْرِضُ أَنَّ الْمَفْقُودَ حَيُّ، فَيَرِثُ بِالتَّعْصِيْبِ، وَيَحْجِبُ الْعَمَّ، والأُمُّ لَها (الثُّلُثُ) وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ (٣)، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةِ اللّهَ الْمُسْأَلَةِ اللّهَ الْمُسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةِ اللّهَ الْمُسْأَلَةِ اللّهَ الْمُسْأَلَةِ اللّهَ الْمَسْأَلَةِ (٣).



- نَظَرْنَا بَيْنَ أَصْلِ المَسْأَلَتَيْنِ بِالنِّسَبِ الأَرْبَعِ، فَوَجَدْنَا أَنَّ العَلَاقَةَ بَيْنَ (٣) وَهُوَ الجَامِعَةُ. وَحَاصِلُ النَّظَرِ بَيْنَ العَدَدين (٣) وَهُوَ الجَامِعَةُ.
- نَقْسِمُ الجَامِعَةَ (٣) عَلَى أَصْلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ لِاسْتِخْرَاجِ جُزْءِ سَهْمِهَا، فَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ جُزْءُ السَّهْمِ هُوَ (١) وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ جُزْءُ السَّهْمِ هُوَ (١). السَّهْم هُوْ (١).
- نَضْرِبُ جُزْءَ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى (١) فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (١) فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ فِي الْأُوْلَى، ثُمَّ نَضْرِبُ جُزْءَ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (١) فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّوْلَى وَ كَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الثُّوْلَى وَ كَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، فَالأُمُّ تَأْخُذُ نَصِيْبَهَا كَامِلاً، وَنُلَاحِظُ أَنَّ الْعَمَّ لَا يَرِثُ شَيئًا الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى، فَلَا يَأْخُذُ شَيئًا فِي الْجَامِعَةِ، وَنَضَعُ أَمَامَهُ (٠)، في الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى، فَلَا يَأْخُذُ شَيئًا فِي الْجَامِعَةِ، وَنَضَعُ أَمَامَهُ (٠)، ثُمَّ نَحْسِبُ الْمَتَبَقِّي وَيَكُونُ مَوْقُوْفًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُ الْمَفْقُودِ.

## تَطْبِيْقَاتٌ عَامَّةٌ عَلَى مَسَائِلِ الْمَفْقُودِ.

## (١): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وابنٍ مَفْقُودٍ وأَبٍ عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَة (٢٤٠٠٠ رِيَالٍ).

| التركة   | تقسيم     | الجامعة ( ) |    |    |     |           |
|----------|-----------|-------------|----|----|-----|-----------|
|          |           |             |    |    |     | زوجة      |
|          |           |             |    |    |     | ابن مفقود |
|          |           |             |    |    |     | أب        |
| ( ) ريال | الموقوف ( | الموقوف ( ) | اة | وف | باة |           |

## (٢): مَاتَ عَنْ: أُمِّ وَأَخٍ لأَمِّ مَفْقُودٍ وَأَخٍ شَقِيْقٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَة (٢): مَاتَ عَنْ: أُمِّ وَأَخٍ لأَمِّ مَفْقُودٍ وَأَخٍ شَقِيْقٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَة (٢٠٠٠)

| تقسيم التركة     | الجامعة ( ) |      |      |              |
|------------------|-------------|------|------|--------------|
|                  |             |      |      | أم           |
|                  |             |      |      | أخ لأم مفقود |
|                  |             |      |      | أخ شقيق      |
| الموقوف ( ) ريال | الموقوف ( ) | وفاة | حياة |              |

## (٣): مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ وبِنْتٍ مَفْقُودَةٍ وَأُمِّ وَعَمِّ، عِلْمًا بِأَنَّ التَّرِكَةَ (٣): مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ وبِنْتٍ مَفْقُودَةٍ وَأُمِّ وَعَمِّ، عِلْمًا بِأَنَّ التَّرِكَةَ (٣).

| تقسيم التركة    | الجامعة ( )   |    |    |     |               |            |
|-----------------|---------------|----|----|-----|---------------|------------|
|                 |               |    |    |     |               | زوج        |
|                 |               |    |    |     |               | بنت مفقودة |
|                 |               |    |    |     |               | أم         |
|                 |               |    |    |     |               | عم         |
| لموقوف ( ) ريال | الموقوف ( ) ا | اة | وف | باة | , <b>&gt;</b> |            |





## مِيْرَاثُ الْغَرْقَى وَمن في حُكْمِهِم

تغريفُ الغَرْقَى: الغَرْقَى جَمْعُ: غَرِيْقٍ، وَهُوَ مَنْ مَاتَ بِالغَرَقِ، وَالغَيْنُ وَالرَّاءُ وَالْقَافُ أَصْلُ وَاحِدٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى انْتِهَاءٍ فِي شَيْءٍ يَبْلُغُ أَقْصَاهُ(١).

المُرَادُ بِالغَرْقَى فِي الاصْطِلَاحِ: جَمَاعَةُ مُتَوَارِثُونَ التَبَسَ زَمَنُ مَوْتِهِمْ، فَلَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمْ مَاتَ أَوَّلاً، كَأَنْ يَمُوتُوا بِحَادِثٍ عَامٍّ؛ كَالغَرَقِ وَالهَدْمِ وَالحَرَقِ، وَمِثلُهُ فِي الوَقْتِ الحَاضِرِ: حَوَادِثُ السَيَّارَاتِ وَالقِطَارَاتِ وَالطَّائِرَاتِ وَالْتَلْمَ المَعَارِكِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (٢٠).

صُوْرَةُ الْمَسْأَلَةِ: لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَقَلَّ سِيَّارَتَهُ وَمَعَهُ عَائِلَتُهُ، ثُمَّ أَصَابَهُمْ حَادِثُ فَمَا تُوا جَمِيْعًا، فَهَذِهِ الْعَائِلَةُ مُتَوَارِثُوْنَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ؛ فَالأَبُ يَرِثُ مِنْ أَبْنَائِهِ، وَالأَبْنَاءُ يَرِثُونَ مِنْ أَبِيْهِمْ، وَالزَّوْجَةُ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ يَرِثُ مَنْ زَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ يَرِثُ مَنْ زَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ يَرِثُ مَنْ زَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ يَرِثُ مَنْ زَوْجِها، وَالزَّوْجُ يَرِثُ مَنْ زَوْجِها، وَالزَّوْمُ مَاتَ مِنْ زَوْجَهِمْ فَلَمْ نَعْلَمْ أَيُّهُمْ مَاتَ مَنْ زَوْجَتِهِ، وَعِنْدَ وُقُوْعِ الْحَادِثِ التَبَسَ زَمَنُ مَوْتِهِمْ فَلَمْ نَعْلَمْ أَيُّهُمْ مَاتَ أَوَّلاً.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ٤/٨/٤، لسان العرب ١٠/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر في موضوع ميراث الغرقى ونحوهم المراجع التالية: الفوائد الجلية لابن باز ص ١٠٩، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص ١٠٩، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص ٢٣٦، الفرائض للاحم ص ١٠٧، تسهيل حساب الفرائض للخثلان ص ١٤٣.



#### 

## حَالَاتُ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ:

لِلْغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ مِنْ حَيْثُ العِلْمِ بِتَرْتِيْبِ مَوْتِهِمْ وَعَدَمِهِ خَمْسُ حَالَاتٍ:

الحَالَةُ الأُوْلَى: أَنْ يُعْلَمَ مَوْتُهُمْ جَمِيْعًا فِي وَقْتِ وَاحِدٍ، فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُم إِجْمَاعًا، بَلْ يَكُونُ إِرْثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِوَرَثَتِهِ الأَحْيَاءِ حِيْنَ مَوْتِهِ دُوْنَ الَّذِيْنَ مَاتُوا مَعَهُ؛ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ شَرْطِ الإِرْثِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا، وَهُو: دُوْنَ الَّذِيْنَ مَاتُوا مَعَهُ؛ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ شَرْطِ الإِرْثِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا، وَهُو: تَحَقُّقُ حَيَاةِ الوَارِثِ حِيْنَ مَوْتِ المُورِّثِ، قال ابن قُدَامَةَ: «وَإِنْ عُلِمَ خُرُوجُ رُوْحِهِمَا مَعًا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَوَرِثَ كُلَّ وَاحِدٍ الأَحْيَاءُ مِنْ وَرَثَتِهِ؛ لأَنَّ تَوْرِيثَهُ مَشْرُوطٌ بِحَيَاتِهِ بَعْدَهُ، وَقَدْ عُلِمَ انْتِهَاءُ ذَلِكَ» (۱).

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُعْلَمَ المُتَأَخِّرُ بِعَيْنهِ وَلَا يُنْسَى، وَفِي هَذِهِ الحَالَةِ فَالمُتَأَخِّرُ يَرِثُ المُتَقَدِّمَ إِجْمَاعًا؛ لِتَحَقُّقِ شَرْطِ الإِرْثِ.

الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يُعْلَمَ المُتَأَخِّرُ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يُنْسَى؛ لِهَوْلِ الفَاجِعَةِ أَوْ لِكَثْرِةِ الموْتَى.

الحَالَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يُعْلَمَ المتَأَخِّرُ لا بِعَيْنِهِ.

الحَالَةُ الخَامِسَةُ: أَنْ يُجْهَلَ الأَمْرُ، فَلَا يُعْلَمَ المُتَأَخِّرُ مِنَ المُتَقَدِّمُ.

تَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ: لَا خِلَافَ فِي الحَالَةِ الأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ، وَإِنَّمَا الخِلَافُ فِي الحَالَاتِ الثَّلَاثِ الأَّخِيْرَةِ، فَهَلْ يَتَوَارَثُوْنَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ أَوْ لَا

<sup>(</sup>۱) المغنى ٦/ ٣٨١.



يَحْصُلُ بَيْنَهُمْ تَوَارُثُ؟ عَلَى قَوْلَينِ(١):

القَوْلُ الْأُوّلُ: أَنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُوْنَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مِيرَاثُهُم لِوَرَثَتِهِم الأَحْيَاءُ، وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَزَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنَّ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ مِنَ المَحَقِّقِيْنَ؛ كَشَيْخِ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ مِنَ المَحَقِّقِيْنَ؛ كَشَيْخِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ مِنَ المَحَقِّقِيْنَ؛ كَشَيْخِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُو ابْنِ عُثَيْمِينَ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمْ يَتَوَارَثُوْنَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ، وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ عُمَرَ وَعَليٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَلِيَّةٍ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ مِنْ مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ.

#### أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ:

- أنَّ قَتْلَى اليَمَامَةِ، وَقَتْلَى صِفِّينَ وَالحَرَّةِ، لَمْ يُورِّثُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض، بل جُعِلَ إِرثُهُم لوَرَثَتِهِم الأَحْيَاءِ (٢).
- ٢ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومِ بِنْتَ عَلِيٍّ تُوفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ، في وقتٍ واحدٍ، فَلَمْ يَرِثْهَا مَاتَ أَوَّلاً، فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا (٣).
- ٣ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّوْرِيثِ: تَحقُّقُ حَيَاةِ الوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ المُورِّثِ،
   وَهَذَا الشَرْطُ غَيْرُ مَعْلُوم، وَلا يَثْبُتُ التَّوْرِيثُ مَعَ الشَّكِّ فِي شَرْطِهِ،
   كَمَا أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ التَّوْرِيثِ فَلا نُثْبَتُهُ بِالشَّكِّ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط ۳۰/۲۷، منح الجليل ۱۹۹۹، الحاوي الكبير ۱۰/۲٤۷، المغني ٢٨ ٩٨٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى برقم (۱۲۲۵۰)، وسعيد بن منصور في سننه برقم (۲۳۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في سننه (٢/ ٣٧٩)، وصحح الألباني إسناده في الإرواء ٦/ ١٥٤.

٤ - أَنَّ تَوْرِيثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَطَأٌ يَقِينًا ويَلْزَمُ مِنْهُ التَنَاقُضُ؛ إذْ مُقْتَضَى كَوْنِهِ مُورِّثًا مُقْتَضَى كَوْنِهِ مُورِّثًا مُقْتَضَى كَوْنِهِ مُورِّثًا مُقْتَضَى كَوْنِهِ مُورِّثًا أَنْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا، وَمُقْتَضَى كَوْنِهِ مُورِّثًا أَنْ يَكُونَ مُتَقَدِّمًا!.

## أُدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي:

وَقَعَ الطَّاعُونُ عَامَ عَمْوَاسٍ، فَجَعَلَ أَهْلُ البَيْتِ يَمُوتُونَ عَنْ آخِرِهِمْ،
 فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ ضَيَّتِهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «أَنْ وَرِّثُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض» (١).

ويناقش: بِأَنَّ الأَثَرَ ضَعِيْفٌ لِانْقِطَاعِهِ، وَلَو صَحَّ فَيُحْمَلُ عَلَى الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ: أَنْ يُعْلَمَ المُتَأَخِّرُ بِعَيْنهِ وَلَا يُنْسَى؛ لأَنَّ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِالطَّاعُوْنِ.

٢ - أَنَّ فِي مَنْعِ التَّوْرِيثِ فِيمَا بَيْنِهِمَا قَطْعُ تَوْرِيثِ المُتَأَخِّرِ بِالمَوْتِ، وَهُوَ خَطَأٌ.

وَيُنَاقَشُ: بِأَنَّ تَأَخُّرَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنْ الآخَرِ غَيْرُ مُتَيَقَّنِ؛ لأَنَّهُ يُحْتَمَلُ مَوْتُهُمَا جَمِيعًا، وَالمَجْهُولُ كَالمعْدُوْم فَلَا يُعْمَلُ بِهِ.

## التَّرْجِيْحُ:

الرَّاجِحُ - والله أَعْلَمُ- هُو القَوْلُ الأَوَّلُ القَائِلُ بِأَنَّ الغَرْقَى وَنَحْوَهُم لَا يَتَوَارَثُونَ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ وَسَلَامَتِهَا مِنَ المنَاقَشَةِ، وَلما أَحَاطَ بِوَاقِعِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ مِنَ الجَهَالَةِ الَّتِي تَمْنَعُ مِنَ التَّوَارُثِ فِيْمَا بَيْنَهُم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في سننه (٢/ ٣٧٩)، وضعف الألباني إسناده في الإرواء ٦/ ١٥٣.



## المَالُ الَّذِي يَتَوَارَثُهُ الغَرْقَى وَنَحْوهُم عِنْدَ مَنْ قَالَ بِالتَّوَارُثِ:

المَالُ الَّذِي يَتَوَارَثُهُ الغَرْقَى وَنَحْوُهُم هُوَ التِّلَادُ؛ أَي: القَدِيْمُ، دُوْنَ الطَّرِيفِ، وَهُوَ المَالُ الجَدِيْدُ، الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَرِثَهُ مِمنْ مَاتَ مَعَهُ، فَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الآخِرِ مِنْ قَدِيمِ مَالِهِ الَّذِي مَاتَ وَهُو يَمْلِكُهُ، دُوْنَ لَلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الآخِرِ مِنْ قَدِيمِ مَالِهِ الَّذِي مَاتَ وَهُو يَمْلِكُهُ، دُوْنَ الطَّرِيفِ وَهُوَ المَالُ الَّذِي انتَقَلَ إلِيهِ مِمَنْ مَاتَ مَعَهُ، وَذَلِكَ مَنْعًا لِلدَّوْرِ، وَلِئَلَّ يَرِثُ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، يَعْنِي وَلِئَ مَالِهِ دُونَ طَارِفِهِ، وَهُو مَا وَرِثَهُ مِنْ مَيِّتٍ مَعَهُ» (١).

## صِفَةُ العَمَلِ فِي مَسَائِلِ الغَرْقَى عِنْدَ القَائِلِيْنَ بِتَوْارُثِهِم:

صِفَةُ العَمَلِ فِي مَسَائِلِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِم عِنْدَ مَنْ قَالَ بِالتَّوَارُثِ هِي طَرِيْقَةُ المَشْهُوْرَةُ في عَامَّةِ كُتُبِ طَرِيْقَةُ عَمَلِ المُنَاسَخَاتِ وهَذِهِ هِي الطَّرِيْقَةُ المَشْهُوْرَةُ في عَامَّةِ كُتُبِ الفَرَائِضِ، وَلَعَلَّ الأَيْسَرِ أَنْ يُعْمَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَسْأَلةٌ لِإِرْثِ تِلَادِ مَالَةِ، وَتُقْسَم عَلَى وَرَثَتِهِ الأَحْيَاءِ وَمَنْ مَاتَ مَعَهُ، ثُمَّ يُعْمَلُ مَسْأَلةٌ لِوَرَثَةِ مَنْ مَاتَ مَعَهُ، ثُمَّ يُعْمَلُ مَسْأَلةٌ لِوَرَثَةِ مَنْ مَاتَ مَعَهُ، وَيُقْسَم عَلَى وَرَثَتِهِ الأَحْيَاءِ وَمَنْ مَاتَ مَعَهُ، ثُمَّ يُعْمَلُ مَسْأَلةٌ لِوَرَثَةِ مَنْ مَاتَ مَعَهُ، وَيُقْسَمُ عَلَيْهِ نَصِيْبُهُ مِنَ المَسْأَلَةِ الأُوْلَى، ثُمَّ يُعْمَلُ مَسْأَلةٌ لِلمَيِّتِ الثَّانِي الَّذِي قَدَّرْنَا أَنَّهُ حَيُّ، فَنُقَدِّرُ أَنَّهُ مَاتَ أَوَّلاً وَنَعْمَلُ بِهِ كَمَا عَمُلنَا مَعَ المَيِّتِ الثَّانِي الْأَوْلِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

(١) مَاتَ رَجُلٌ وَابْنُهُ بِغَرَقٍ، وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا، وَخَلَّفَ الرَّجُلُ: ابْنَين (غَيْرَ المَيِّتِ مَعَهُ) وَخَلَّفَ الابْنُ: زَوْجَةً وَابْنًا، عِلْمًا أَنَّ تَرِكَةَ الأَبِ ابْنَين (غَيْرَ المَيِّتِ مَعَهُ) وَخَلَّفَ الابْنُ (٢٤٠٠٠ رِيَالٍ).

<sup>(</sup>١) المغني ٦/ ٣٧٨.

## لُو قَسَمْنَا عَلَى طَرِيْقَةِ الجُمْهُورِ (القَوْلُ الرَّاجِحُ):

أ - تُوزَّعُ تَرِكَةُ الأَبِ (٩٠٠٠ رِيَالٍ) عَلَى الابْنَيْن، فَيَكُونُ لِكُلِّ ابْنٍ الْمُنَيْن، فَيَكُونُ لِكُلِّ ابْنٍ عَلَى الابْنَيْن، فَيَكُونُ لِكُلِّ ابْنٍ عَلَى الابْنَيْن، فَيَكُونُ لِكُلِّ ابْنٍ عَلَى الابْنَيْن، فَيَكُونُ لِكُلِّ ابْنٍ الْمَالِ.

ب - تُوزَّعُ تَرِكَةُ الابْنِ (۲٤٠٠٠ رِيَالٍ) عَلَى وَرَثَتِهِ، وَهُمْ: زَوْجَتُهُ وَابْنُهُ،
 فَالزَّوْجَةُ لَهَا (الثمن = ٣٠٠٠ رِيَالٍ) والبَاقِي (٢١٠٠٠ رِيَالٍ) لِلابْنِ.
 أمَّا عَلَى طَرِيْقَةِ الحَنَابِلَةِ (القَوْلُ المرْجُوْحُ):

أ - عَلَى تَقْدِير مَوْتِ الأَبِ أَوَّلاً (تَرِكَةُ الأَبِ = ٩٠٠٠ رِيَالٍ):

| ۳۰۰۰ ریال | 1 | ابن |
|-----------|---|-----|
| ۳۰۰۰ ریال | 1 | ابن |
| ۳۰۰۰ ریال | 1 | ابن |

• نَصِيْبُ الابْن مِنَ المَسْأَلَةِ الأُوْلَى = ٢٠٠٠ رِيَالٍ (الطَّرِيْفُ)

| التركة ٣٠٠٠ ريال | ٨ |     |      |
|------------------|---|-----|------|
| ۳۷۵ ریال         | ١ | 1/1 | زوجة |
| ۲٦۲۰ ريال        | ٧ | ب   | ابن  |





## (ب) عَلَى تَقْدِيرِ وَفَاةِ الابْنِ أُوَّلاً (تَرِكَةُ الابْنِ = ٢٤٠٠٠ رِيَالٍ).

| التركة ۲٤٠٠٠ ريال | 3 7 |                      |      |
|-------------------|-----|----------------------|------|
| ۳۰۰۰ ریال         | ٣   | <u>\( \lambda \)</u> | زوجة |
| ۱۷۰۰۰ ریال        | 17  | ب                    | ابن  |
| ٤٠٠٠ ريال         | ٤   | 17                   | أب   |

## • نَصِيْبُ الْأَبِ = ٤٠٠٠ رِيَالٍ (الطَّرِيْفُ) فَيَكُوْنُ لِكُلِّ ابْنِ ٢٠٠٠ رِيَالٍ.

| ۲۰۰۰ ریال | 1 | ابن |
|-----------|---|-----|
| ۲۰۰۰ ریال | 1 | ابن |

## وَبِمُقَارَنَةِ مَا يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ وَارِثٍ عَلَى القَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ يتَّضِحُ مَا يَلي:

| طريقة الحنابلة | طريقة الجمهور | الوارث            |
|----------------|---------------|-------------------|
| ۰۰۰۰ ریال      | ٤٥٠٠ ريال     | نصيب الابن الأول  |
| ۰۰۰۰ ریال      | ٤٥٠٠ ريال     | نصيب الابن الثاني |
| ۳۳۷۵ ریال      | ۳۰۰۰ ریال     | الزوجة            |
| ۱۹۲۲۰ ریال     | ۲۱۰۰۰ ریال    | ابن الابن         |

۳۳۰۰۰ ریال

۳۳۰۰۰ ریال

مُلاحَظَةُ: لِلتَّأَكُّدِ مِنْ صِحَّةِ الحَلِّ نَقُوْمُ بِجَمْعِ نَصِيْبِ الوَرَثَةِ فَي كُلِّ طَرِيْقَةٍ وَنُقَارِنُهُ بِقِيْمَةِ التَّرِكَةِ لِلمُورِّثِيْنَ (۲۰۰۰+۲۰۰۰ رِيَالٍ)، فَإِذَا كَانَت القِيْمَةُ مُتَسَاوِيَةً فَالحَلُّ صَحِيْحٌ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَالمَسْأَلَةُ تَحْتَاجُ إِلَى مُرَاجَعَةٍ.

(٢): مَاتَتْ امْرَةٌ وَابْنُهَا فِي حَادِثِ سَيَّارَةٍ، وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا، وَخَلَّفَ وَخَلَّفَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَخَلَّفَ وَخَلَّفَ الْمَسْأَلَةِ المَّانِيَةِ، وَخَلَّفَ الْابْنُ: بِنْتًا وَعَمَّا وَمَنْ يَرِثُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى، وَهِيَ: جَدَّتُهُ (أُمُّ أُمِّهِ)، وللْمُسْأَلَةِ الأُوْلَى، وَهِيَ: جَدَّتُهُ (أُمُّ أُمِّهِ)، وللمُسْأَلَةِ الأُوْلَى، وَهِيَ: جَدَّتُهُ (أُمُّ أُمِّهِ)، وللمُسْأَلَةِ الأَوْلَى، وَهِيَ: جَدَّتُهُ (أُمُّ أُمِّهِ)، وللمُسْأَلَةِ الأَوْلَى، وَهِيَ: جَدَّتُهُ (أُمُّ أُمِّهِ)،

## أُوَّلاً: عَلَى طَرِيْقَةِ الجُمْهُوْرِ (القَوْلُ الرَّاجِحُ):

أ - تُوزَّعُ تَرِكَةُ المَرْأَةِ (۲۰۰۰ رِيَالٍ) عَلَى وَرَثَتِهَا، وَهُمْ: أَبُ وَأُمُّ وَبِنْتُ ابْنِ (مِنَ المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ).

| التركة ٢٠٠٠ ريال | ٦ |       |         |
|------------------|---|-------|---------|
| ۲۰۰۰ ریال        | ۲ | ٠ + 1 | أب      |
| ۱۰۰۰ ریال        | ١ | 1     | أم      |
| ۳۰۰۰ ریال        | ٣ | 1 7   | بنت ابن |

ب - تُوزَّعُ تَرِكَةُ الابْنِ (۱۰۰۰ رِيَالٍ) عَلَى وَرَثَتِهِ، وَهُمْ: بِنْتُ وَعَمُّ وَجَدَّةٌ
 (مِنَ المَسْأَلَةِ الأُولَى).

| التركة ٩٠٠٠ ريال | ٦ |    |     |
|------------------|---|----|-----|
| ٤٥٠٠ ريال        | ٣ | 1  | بنت |
| ۳۰۰۰ ریال        | ۲ | ب  | عم  |
| ۱۵۰۰ ریال        | ١ | 17 | جدة |

## ثَانِيًا: عَلَى طَرِيْقَةِ الحَنَابِلَةِ (القَوْلُ المرْجُوْحُ):

أ - عَلَى تَقْدِيْر مَوْتِ المَرْأَةِ أَوَّلاً (تَركَةُ المَرْأَةِ = ٢٠٠٠ رِيَالٍ):

| التركة ٢٠٠٠ ريال | ٦ |    |     |
|------------------|---|----|-----|
| ۱۰۰۰ ریال        | ١ | 1  | أب  |
| ۱۰۰۰ ریال        | ١ | 17 | أم  |
| ٤٠٠٠ ريال        | ٤ | ب  | ابن |

## • نَصِيْبُ الابْنِ مِنَ المَسْأَلَةِ الأُوْلَى = ٢٠٠٠ رِيَالٍ (الطَّرِيْفُ)

| التركة ٠٠٠٠ ريال | ٦ |          |     |
|------------------|---|----------|-----|
| ۲۰۰۰ ریال        | ٣ | <u>'</u> | بنت |
| ۱۳۳۳,۳۳ ریال     | ۲ | ·        | عم  |
| ٦٦٦,٦٧ ريال      | ١ | 17       | جدة |

## ب - عَلَى تَقْدِيْرِ مَوْتِ الأَبْنِ أَوَّلاً (تَرِكَةُ الأَبْنِ = ٠٠٠٠ رِيَالٍ).

| التركة ٠٠٠٠ ريال | ٦ |    |     |
|------------------|---|----|-----|
| ٤٥٠٠ ريال        | ٣ | 1  | بنت |
| ۳۰۰۰ ریال        | ۲ | ب  | عم  |
| ۱۵۰۰ ریال        | ١ | 17 | أم  |

## • نَصِيْبُ الْأُمِّ مِنَ المَسْأَلَةِ الأُوْلَى = ١٥٠٠ رِيَالٍ (الطَّرِيْفُ):

| التركة ١٥٠٠ ريال | ٦ |                    |         |
|------------------|---|--------------------|---------|
| ۰۰۰ ریال         | ۲ | ٠ + + ب            | أب      |
| ۲۵۰ ریال         | ١ | 17                 | أم      |
| ۷۵۰ ريال         | ٣ | <u>\frac{1}{Y}</u> | بنت ابن |

## وَبِمُقَارَنَةِ مَا يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ وَارِثٍ عَلَى القَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ يتَّضِحُ مَا يَلي:

| طريقة الحنابلة      | طريقة الجمهور | الوارث          |
|---------------------|---------------|-----------------|
| ۱۵۰۰ ریال           | ۲۰۰۰ ریال     | الأب (أب الأم)  |
| ۱۹۱٦,٦٧ ريال        | ۲۵۰۰ ریال     | الأم (أم الأم)  |
| ۷۲۵۰ ريال           | ۷۵۰۰ ریال     | بنت (بنت الابن) |
| <b>٤٣٣٣,٣٣</b> ريال | ۳۰۰۰ ریال     | عم              |

١٥٠٠٠ ريال



مُلاحَظَةٌ: لِلتَّأَكُّدِ مِنْ صِحَّةِ الحَلِّ نَقُوْمُ بِجَمْعِ نَصِیْبِ الوَرَثَةِ فَي كُلِّ طَرِیْقَةٍ وَنُقَارِنُهُ بِقِیْمَةِ التَّرِكَةِ لِلمُورِّثِیْنَ (۲۰۰۰+۲۰۰۰=۲۰۰۰ریالٍ)، فَإِذَا كَانَت القِیْمَةُ مُتسَاوِیَةً فَالحَلُّ صَحِیْحٌ، وَإِذَا كَانَتْ غَیْرَ ذَلِكَ فَالمَسْأَلَةُ تَحْتَاجُ إِلَى مُرَاجَعَةٍ.

## تَطْبِيْقَاتٌ عَامَّةٌ عَلَى مَسَائلِ الغَرْقَى وَمَنْ فِي حُكْمِهِم:

(١): مَاتَ رَجُلٌ وَابْنَتُهُ فِي حَادِثِ سَيَّارَةٍ، وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا، وَخَلَّفَ الرَّبُ وَأُمُّ)، وَخَلَّفَت البِنْتُ: زَوْجًا وَابْنًا وَمَنْ يَرِثُهَا وَخَلَّفَ الرَّبُولُ: أَبُويْنِ (أَبُ وَأُمُّ)، وَخَلَّفَت البِنْتُ: زَوْجًا وَابْنًا وَمَنْ يَرِثُهَا فِي المَسْأَلَةِ الأُوْلَى، عِلْمًا بِأَنَّ تَرِكَةَ الرَّجُلِ (٢٠٠٠ رِيَالٍ)، وَتَرِكَةَ البِنْتِ فِي المَسْأَلَةِ الأُوْلَى، عِلْمًا بِأَنَّ تَرِكَةَ الرَّجُلِ (٢٠٠٠ رِيَالٍ)، وَتَرِكَةَ البِنْتِ (١٢٠٠٠ رِيَالٍ).

## أُوَّلاً: عَلَى طَرِيْقَةِ الجُمْهُوْرِ (القَوْلُ الرَّاجِحُ):

أ - تُوزَّعُ تَرِكَةُ الرَّجُل (٢٠٠٠ رِيَالٍ) عَلَى وَرَثَتِهِ، وَهُمْ: أَبٌ وَأُمٌّ.

| التركة ٦٠٠٠ ريال |  |    |
|------------------|--|----|
|                  |  | أب |
|                  |  | أم |

ب - تُوزَّعُ تَرِكَةُ البِنْتِ (۱۲۰۰۰ رِيَالٍ) عَلَى وَرَثَتِهَا، وَهُمْ: زَوْجٌ وَابْنٌ،
 وَجَدُّ (الأَمُّ فِي المَسْأَلَةِ الأُولَى) وَجَدَّةٌ (الأُمُّ فِي المَسْأَلَةِ الأُولَى).

| التركة ١٢٠٠٠ ريال |  |     |
|-------------------|--|-----|
|                   |  | زوج |
|                   |  | ابن |
|                   |  | جد  |
|                   |  | جدة |

## ثَانِيًا: عَلَى طَرِيْقَةِ الحَنَابِلَةِ (القَوْلُ المرْجُوْحُ):

أ - عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِ الرَّجُلِ أُوَّلاً (تَرِكَةُ الرَّجُلِ = ٢٠٠٠ رِيَالٍ):

| التركة ٢٠٠٠ ريال |  |     |
|------------------|--|-----|
|                  |  | أب  |
|                  |  | أم  |
|                  |  | بنت |

• نَصِيْبُ البِنْتِ مِنَ المَسْأَلَةِ الأُوْلَى = ( ) رِيَالٍ (الطَّرِيْفُ)

| ) ريال | التركة ( |  |     |
|--------|----------|--|-----|
|        |          |  | زوج |
|        |          |  | ابن |
|        |          |  | جد  |
|        |          |  | جدة |





## ب - عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِ البِنْتِ أُوَّلاً (تَرِكَةُ البِنْتِ = ١٢٠٠٠ رِيَالٍ):

| ) ريال | التركة ( |  |     |
|--------|----------|--|-----|
|        |          |  | زوج |
|        |          |  | ابن |
|        |          |  | أب  |
|        |          |  | جدة |

## • نَصِيْبُ الأَب مِنَ المَسْأَلَةِ الأُوْلَى = ( ) رِيَالٍ (الطَّرِيْفُ)

| ) ريال | التركة ( |  |    |
|--------|----------|--|----|
|        |          |  | أب |
|        |          |  | أم |

## وَبِمُقَارَنَةِ مَا يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ وَارِثٍ عَلَى القَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ يتَّضِحُ مَا يَلي:

| طريقة الحنابلة | طريقة الجمهور | الوارث         |
|----------------|---------------|----------------|
|                |               | الأب (أب الأب) |
|                |               | الأم (أم الأب) |
|                |               | الزوج          |
|                |               | الابن          |





## السرَّدُّ

#### تَعْريثُ الرَّدِّ:

الرَّدُ لُغَةً: يُطْلَقُ عَلَى مَعَانِ، مِنْهَا: المَنْعُ وَالإِرْجَاعُ، تَقُولُ: رَدَدَّتُ العُدْوَانَ: إِذَا مَنَعْتَهُ، والرَّاءُ وَالدَّالُ أَصْلٌ العُدْوَانَ: إِذَا مَنَعْتَهُ، والرَّاءُ وَالدَّالُ أَصْلٌ وَاحِدٌ مُطَّرِدٌ، وَهُوَ رَجْعُ الشَّيْءِ، تَقُولُ: رَدَدْتُ الشَّيْءَ أَرُدُّهُ رَدًّا، وَسُمِّيَ المُرْتَدُّ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ رَدَّ نَفْسَهُ إِلَى كُفْرِهِ (۱).

الرَدُّ اصْطِلَاحًا: إِرْجَاعُ مَا يَبْقَى فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنْهُمْ بِنِسْبَةِ فُرُوضِهِمْ عِنْدَ عَدَم العَصَبَةِ.

وَقِيْلَ فِي تَعْرِيفِهِ: الزِّيَادَةُ فِي الأَنْصِبَاءِ والنَّقْصُ فِي السِّهَامِ (٢).

وَيُلَاحَظُ أَنَّ الرَّدَّ عَكْسُ العَوْلِ؛ فَإِنَّ الرَّدَّ هُوَ: الزِّيَادَةُ فِي الأَنْصِبَاءِ وَالزِّيَادَةُ فِي وَالنَّيَادَةُ فِي وَالنَّيَامَا العَوْلُ هُوَ: النَّقْصُ فِي الأَنْصِبِاءِ وَالزِّيَادَةُ فِي السِّهَامِ.

مِثَالٌ للرَّدِّ: مَاتَ عَنْ: أُمِّ وَبِنْتٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ ٢٠٠٠ رِيَالٍ.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٣٨٧، لسان العرب ٣/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر في موضوع الرَدِّ المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ٣/٢، الفوائد الجلية لابن باز ص٨٦، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٨٩، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص٧٤٧، الفرائض للاحم ص١٢١، تسهيل حساب الفرائض للخثلان ص١٥٧.

|--|

| التركة (۲۰۰۰) ريال | ٤/٦ |   |     |
|--------------------|-----|---|-----|
| ۱۰۰۰ ریال          | ١   | 1 | أم  |
| ۳۰۰۰ ریال          | ٣   | 1 | بنت |

لِلْأُمِّ (السُّدُسُ) ولِلبِنْتِ (النَّصْفُ) وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ (٦) وَيُلاَحَظُ أَنَّ مَجمُوْعَ السِّهَامِ (٤) وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ، فَهَل البَاقِي يُرَدُّ عَلَى الوَرَثَةِ أَمْ يَذْهَبُ إِلَى بَيْتِ المَالِ؟.

#### حُكْمُ الرَّدِّ:

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي حُكْمِ الرَّدِّ عَلَى قَوْلَيْنِ (١):

الْقَوْلُ الْأُوّلُ: الْقَوْلُ بِالرَّدِّ؛ أَيْ: أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ، وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ يِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ، وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنفيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

القَوْلُ الثَّانِي: القَوْلُ بِعَدَمِ الرَدِّ، وَيُصْرَفُ البَاقِي إِلَى بَيْتِ المَالِ، وَلا يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ فَرْضِهِ، وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

## أَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ:

١ - قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: المبسوط ۲۹/۲۹، مواهب الجليل ۱۳٦/٤، الحاوي الكبير ۲۲۸/۱۰، المغنى ٦/ ٢٩٥.

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وَأَصْحَابُ الفُرُوْضِ أَخَصُّ ذَوِي الأَرْحَام، فَيَكُونُونَ أَوْلَى بِبَاقِي التَّرِكَةِ مِنْ بَيْتِ المَالِ.

٢ - عُمُوْمُ قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ» (١)، وَهَذَا عَامٌ فِي جَمِيعِ المَالِ، فَيَشْمَلُ المتَبَقِّي بَعْدَ الفُرُوْضِ، فَيَكُونُ لِلْوَرَثَةِ دُوْنَ بَيْتِ المَالِ.

## أُدِلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي:

أنَّ الله تَعَالَى قَدْ فَرَضَ نَصِيْبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الوَرَثَةِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ،
 وَالْقَوْلُ بِالرَدِّ يَسْتَلْزِمُ الزِّيَادَةَ عَلَى الفُرُوضِ، وَهَذَا خِلَافُ القُرآنِ؛
 وَمِثَالُ ذَلِكَ: أَنَّ الله تَعَالَى قَالَ فِي الأُخْتِ: ﴿ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾
 وَمِثَالُ ذَلِكَ: أَنَّ الله تَعَالَى قَالَ فِي الأُخْتِ: ﴿ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾
 [النِّسَاء: ١٧٦]، وَمَنْ رَدَّ عَلَيْهَا جَعَلَ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ فَرْضِهَا.

وَيُنَاقَشُ: أَنَّ تَقْدِيرَ الشَّارِعِ لِلفُرُوْضِ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى استِحْقَاقِ أَصْحَابِهَا لَهَا، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا إِذَا وُجِدَ مُقْتَضِي لِلزِيَادَةِ، وَصَحَابِهَا لَهَا، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا إِذَا وُجِدَ مُقْتَضِي لِلزِيَادَةِ، بِكُلِّ بِكُلِّ لِكُلِّ إِنَّ الأَبَ فُرِضَ لَهُ السُّدُسُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ فِرَاللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَم يَمْنَعُ ذَلِكَ أَخْذُهُ البَاقِي تَعْصِيبًا، وَكَا الزَّيْحَ وَلَم يَمْنَع ذَلِكَ أَخْذُهُ البَاقِي تَعْصِيبًا، وَكَذَلِكَ الزَّوْجُ فُرِضَ لَهُ النِّصْفُ أَوْ الرَّبُعُ وَلَم يَمْنَع ذَلِكَ أَخْذُهُ البَاقِي تَعْصِيبًا إِذَا كَانَ ابنَ عَمِّ، فَإِذَا كَانَتْ الفُرُوضُ لَا تَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا بِالرَدِّ.

٢ - أَنَّ الزَّوْجَيْنِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِم، فَيُقَاسُ عَلِيْهِمَا سَائِرُ أَصْحَابِ الفُرُوْضِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه برقم (٢٣٩٨)، ورواه مسلم في صحيحه برقم (١٦١٩).



فِي عَدَمِ الرَدِّ بِجَامِعِ أَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا صَاحِبُ فَرْضٍ، فَكَمَا لَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجَينِ فَكَذَلِكَ لَا يُرَدُّ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ الفُرُوْضِ.

وَيُنَاقَشُ: أَنَّ الزَّوْجَينِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا لأَنَّ الرَدَّ سَبَبُهُ القَرَابَةُ، وَهَذَا السَّبَبُ غَيْرُ مَوْجُودٍ بَيْنَ الزَّوْجَينِ، فَقِيَاسُ الزَّوْجَينِ عَلَى سَائِر الفُرُوْضِ قِيَاسٌ عَيْرُ صَحِيْحِ.

## التَّرْجِيحُ:

وَالرَّاجِحُ هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ القَائِلُ بِالرَّدِّ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ وَسَلَامَتِهَا مِنَ المُنَاقَشَةِ.

ثُمَّ اختَلَفَ مَنْ قَالَ بِالرَّدِّ: هَلْ يُرَدُّ عَلَى جَمِيعِ الوَرَثَةِ أَمْ يُسْتَشْنَى مِنْهُم أَحَدُّ؟.

وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى جَمِيْعِ الوَرَثَةِ مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: "وَيُرَدُّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ.. فَأَمَّا الزَّوْجَانِ: فَلا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، إلا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ فَأَمَّا الزَّوْجَانِ: فَلا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، إلا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ صَحْفِيهُ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى زَوْجٍ، وَلَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةً، أَوْ ذَا رَحِم، فَأَعْطَاهُ لِلْكَ، أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ المَالِ، لا عَلَى سَبِيلِ المِيرَاثِ»(١).

#### شُرُوْطُ الرَّدِّ عِنْدَ القَائِلِينَ بِهِ:

يُشْتَرَطُ فِي مَسَائِلِ الرَّدِّ الشُّرُوطُ التَّالِيَةِ:

<sup>(</sup>۱) المغنى ٦/ ٢٩٥.

- ١ وُجُوْدُ صَاحِبِ فَرْضِ يُرَدُّ عَلَيْهِ.
- ٢ أَنْ لَا يُوْجَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ عَاصِبٌ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وُجِدَ عَاصِبٌ أَخَذَ
   البَاقِي، وَحِينَئِذٍ لا يَكُوْنُ هُنَاكَ رَدُّ.
- ٣ أَنْ لَا تَسْتَغِرِقَ الفُرُوْضُ الْمَسْأَلَةَ؛ لِأَنَّهَا إِذَا اسْتَغْرَقَتْ الْمَسْأَلَةَ لَم
   يَبْقَ فِي التَّرِكَةِ بَاقٍ، وَحِينَئِذٍ لَا يَكُوْنُ هُنَاكَ رَدٌ.

## أَصْنَافُ أَهْلِ الرَّدِّ:

البِنْتُ، وبِنْتُ الابْنِ، والأُمُّ، والجَدَّةُ، والأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ، والأُخْتُ الشَّقِيْقَةُ، والأُخْتُ لِأُمِّ وَالأُخْتُ لِأُمِّ ).

#### صِفَةُ العَمَلِ فِي مَسَائِلِ الرَّدِّ:

تَنْقَسِمُ مَسَائِلُ الرَّدِّ إِلَى قِسْمَينِ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: أَنْ لَا يَكُونَ مَعْ أَهْلِ الرَّدِّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ.

وَلَا يَخلُو الأَمْرُ حِيْنَئِذٍ مِنْ ثَلَاثِ حَالَاتٍ:

الحَالَةُ الأُوْلَى: أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الفَرْضِ شَخْصًا بِمُفْرَدِهِ فَيَأْخُذُ المَالَ جَمِيْعًا فَرْضًا وَرَدًّا.

مِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ جَدَّةٍ، فَلَهَا المَالُ فَرْضًا وَرَدًّا.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ صِنْفًا وَاحِدًا مُتَعَدِّدَ الرُؤُوسِ، فَالْمَالُ بَيْنَهُم بِالسَّوِيَّةِ وَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ كَالْعَصَبَةِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ خَمْسِ بَنَاتٍ، فَالْمَالُ لَهُمْ جَمِيْعًا، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ (٥) مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ.

الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ صِنْفٍ، فَعِنْدَئِذٍ نَحُلُّ المَسْأَلَةِ إِلَى مَجْمُوْعِ سِهَامِ الوَرَثَةِ، وَكُلُّ مَسْأَلَةَ إِلَى مَجْمُوْعِ سِهَامِ الوَرَثَةِ، وَكُلُّ مَسَائِلِ الرَدِّ أَصْلُهَا (٦).

قَالَ ابنُ قُدَامَةَ فِي صِفَةِ العَمَلِ في مَسَائِلِ القِسْمِ الأَوَّلِ: «طَرِيقُ العَمَلِ فِي الرَّدِّ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ، وَهِيَ أَبَدًا العَمَلِ فِي الرَّدِّ أَنْ تَأْخُذَ سِهَامَ أَهْلِ الرَّدِّ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ، وَهِيَ أَبَدًا تَخْرُجُ مِنْ سِتَّةٍ.. وَمَتَى كَانَ الرَّدُّ عَلَى حَيِّزٍ وَاحِدٍ، فَلَهُ جَمِيعُ المَالِ بَالفَرْضِ وَالرَّدِّ، كَأَنَّهُ عَصَبَةٌ، فَإِنْ كَانَ شَخْصًا وَاحِدًا، فَالمَالُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ جَمَاعَةً، قَسَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ عَلَى عَدَدِهِمْ؛ كَالْبَنِين، وَالإِخْوَةِ»(١).

وَمِثَالُ ذَلِكَ:

(۱): مَاتَ عَنْ: بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (١٠٠٠٠ رِيَالٍ).

| التركة (۱۰۰۰۰ ريال) | ٥/٦ |                    |         |
|---------------------|-----|--------------------|---------|
| ۲۰۰۰ ریال           | ٣   | <u>\frac{1}{Y}</u> | بنت     |
| ۲۰۰۰ ریال           | ١   | 17                 | بنت ابن |
| ۲۰۰۰ ریال           | ١   | 17                 | أم      |

(٢): مَاتَ عَنْ: أُخْتٍ شَقِيْقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٨٠٠٠ رِيَالٍ).

<sup>(</sup>۱) المغنى ٦/ ٢٩٧.

| التركة (۸۰۰۰ ريال) | ٤/٦ |   |           |
|--------------------|-----|---|-----------|
| ۲۰۰۰ ریال          | ٣   | 1 | أخت شقيقة |
| ۲۰۰۰ ریال          | ١   | 1 | أخت لأب   |

# (٣): مَاتَتْ عَنْ: أُمِّ وَأُخْتٍ شَقِيْقَةٍ وَأَخٍ لِأُمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٣). (١٠٠٠٠ رِيَالٍ).

| التركة (۱۰۰۰ ريال) | ٥/٦ |    |           |
|--------------------|-----|----|-----------|
| ۲۰۰۰ ریال          | ١   | 17 | أم        |
| ۲۰۰۰ ریال          | ٣   | 1  | أخت شقيقة |
| ۲۰۰۰ ریال          | ١   | 17 | أخ لأم    |

## القِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يِكُونَ مَعْ أَهْلِ الرَّدِّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ.

لَا يَخلُو الأَمْرُ مِنْ ثَلَاثِ حَالَاتٍ:

الحَالَةُ الأُوْلَى: أَنْ يَكُونَ مَعْ أَحَدِ الزَّوْجَينِ صَاحِبُ فَرْضٍ وَاحِدٍ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مَعْ أَحَدِ الزَّوْجَينِ صِنْفٌ مُتَعَدِّدِ الرُّؤُوسِ.

فَفِي هَاتَيْنِ الحَالَتَيْنِ يُعْطَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَرْضَهُ مِنْ مَخْرَجِهِ، وَالبَاقِي لِأَهْلِ الرَّدِّ، وَتُصَحَّحُ المَسْأَلَةُ إِنْ احتَاجَتْ إِلَى تَصْحِيْحٍ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

## (١): مَاتَتْ عَنْ: زَوْجِ وَبِنْتٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٨٠٠٠ رِيَاكٍ).

| التركة (۸۰۰۰) ريال | ٤ |     |     |
|--------------------|---|-----|-----|
| ۲۰۰۰ ریال          | ١ | 1 1 | زوج |
| ۲۰۰۰ ریال          | ٣ | ب   | بنت |

#### (٢): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّركَةَ (١٢٠٠٠ رِيَالٍ).

| التركة (۱۲۰۰۰ ريال) | 7 8 | ٨ |                      |          |
|---------------------|-----|---|----------------------|----------|
| ۱۵۰۰ ریال           | ٣   | ١ | <u>\( \lambda \)</u> | زو جة    |
| ۱۰۵۰۰ ریال          | 71  | ٧ | ب                    | (٣) بنات |

الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ مَعْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَصْنَافٌ مُخْتَلِفَةٌ ممَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِم.

كَأَنْ تَمُوتَ عَنْ: زَوْجِ وَبِنْتٍ وَأُمِّ، فَالْعَمَلُ في هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يُعْطَى النَّوْجُ نَصِيْبَهُ كَامِلاً، وَبَقِيَّةُ التَّرِكَةِ يُقَسَمُ عَلَى أَهْلِ الرَّدِّ، وَتَكُونُ صِفَةُ النَّوْجُ نَصِيْبَهُ كَامِلاً، وَبَقِيَّةُ التَّرِكَةِ يُقَسَمُ عَلَى أَهْلِ الرَّدِّ، وَتَكُونُ صِفَةُ الْعَمَلِ في القِسْمِ الأَوَّلِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «فَإِنْ كَانَ الْعَمَلِ فِي القِسْمِ الأَوَّلِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، أَعْطَيْته فَرْضَهُ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ، وَقَسَّمْت البَاقِيَ مِنْ مَسْأَلَتِهِ، وَقَسَّمْت البَاقِيَ مِنْ مَسْأَلَتِهِ عَلَى فَرِيضَةِ أَهْلِ الرَّدِّ"، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

<sup>(</sup>۱) المغني 7/۲۹، وفي عامة كتب الفرائض طريقة مطولة شبيهة بطريقة الشُبَّاك في مسائل المناسخات، حيث ننظر بين سهام أهل الرد وأصل مسألتهم، ولا يخلو إما أن يكون بينهما: انقسام، أو موافقة، أو مباينة، ثم نجري باقي الخطوات التي سبق بيانها في باب المناسخات، والطريقة التي ذكرتها في المتن أيسر للطلاب وأبعد عن الخطأ.

## (١): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَأُمِّ وَأُخْتٍ لِأُمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٨٠٠٠ رِيَالٍ).

أَوَّلاً: نَصِيْبُ الزَّوْجَةِ هُوَ (الرُّبُعُ)، وَمِقْدَارُهُ ٢٠٠٠ رِيَالٍ.

ثَانِيًا: يُقْسَمُ البَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ (٢٠٠٠ رِيَالٍ) عَلَى بَقِيَّةِ الوَرَثَةِ، كَالتَّالى:

| التركة (٦٠٠٠ ريال) | ٣/٦ |          |         |
|--------------------|-----|----------|---------|
| ٤٠٠٠ ريال          | ۲   | <u>'</u> | أم      |
| ۲۰۰۰ ریال          | ١   | 17       | أخت لأم |

## وَيُمكِنُ حَلُّ المَسأَلَةِ السَّابِقَةِ بِطَرِيقَةِ الفَرَضِيِّينَ كَالتَّالي:

| ۸۰۰۰ ریال | ٤ | (m) /1<br>K |     | ٤            |     |         |
|-----------|---|-------------|-----|--------------|-----|---------|
| ۲۰۰۰ ریال | ١ |             |     | 1            | 1 2 | زوجة    |
| ٤٠٠٠ ريال | ۲ | ۲           | 1 7 | ( <b>r</b> ) | ں   | أم      |
| ۲۰۰۰ ریال | ١ | ١           | 17  |              | •   | أخت لأم |

(٢): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٢): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَة

أَوَّلاً: نَصِيْبُ الزَّوْجَةِ هُوَ (الرُّبُعُ)، وَمِقْدَارُهُ ٣٠٠٠ رِيَالٍ.

## ثَانِيًا: يُقْسَمُ البَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ (٩٠٠٠ رِيَالٍ) عَلَى بَقِيَّةِ الوَرَثَةِ، كَالتَّالى:

| التركة (۹۰۰۰ ريال) | ٤/٦ |    |         |
|--------------------|-----|----|---------|
| ۲۲۵۰ ریال          | ١   | 17 | جدة     |
| ۲۷۵۰ ریال          | ٣   | 1  | أخت لأب |

(٣): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وأَخَوَينِ لِأُمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٣). (١٠٠٠٠ رِيَالٍ).

أَوَّلاً: نَصِيْبُ الزَّوْجَةِ هُوَ (الرُّبُعُ)، وَمِقْدَارُهُ ٢٥٠٠ رِيَالٍ.

ثَانِيًا: يُقْسَم البَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ (٧٥٠٠ رِيَالٍ) عَلَى بَقِيَّةِ الوَرَثَةِ، كَالتَّالِي:

| التركة (٠٠٠٠ ريال) | ٣/٦ |     |           |
|--------------------|-----|-----|-----------|
| ۲۵۰۰ ریال          | ١   | 17  | جدة       |
| ۰۰۰۰ ریال          | ۲   | 1 7 | أخوين لأم |

مُلاحَظَةٌ: قَبْلَ أَنْ تَبْدَأَ فِي الْحَلِّ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ لِابُدَّ أَنْ نَتَأَكَّدَ أَنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةِ مِنْ مَسَائِلِ الرَّدِّ، وَذَلِكَ بِاسْتِعْرَاضِ الْمَسْأَلَةِ سَرِيْعًا وَالتَّأَكُّدِ مِنْ كَوْنِهَا مِنْ مَسَائِلِ الرَّدِّ قَبْلَ البَدْءِ فِي حَلِّهَا.

## تَطْبِيْقَاتٌ عَامَّةٌ عَلَى مَسَائلِ الرَدِّ:

(١): مَاتَت عَنْ: أُمِّ وَبِنْتٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٤٠٠٠٠ رِيَالٍ).

| التركة (٤٠٠٠٠ ريال) |  |     |
|---------------------|--|-----|
|                     |  | أم  |
|                     |  | بنت |

(٢): مَاتَت عَنْ: أُمِّ وَأُخْتٍ شَقِيْقَةٍ وَأَخٍ لِأُمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٢). (١٠٠٠٠ ريال).

| التركة (۱۰۰۰۰ ريال) |  |           |
|---------------------|--|-----------|
|                     |  | أم        |
|                     |  | أخت شقيقة |
|                     |  | أخ لأم    |

(٣): مَاتَت عَنْ: زَوْجٍ وَجَدَّةٍ وَأَخٍ لِأُمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (١٢٠٠٠ رِيَالٍ).

أَوَّلاً: نَصِيْبُ الزَّوْجِ هُوَ ( )، وَمِقْدَارُهُ ( ) رِيَالٍ.

ثَانِيًا: يُقْسَمُ البَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ ( ) رِيَالٍ عَلَى بَقِيَّةِ الوَرَثَةِ، كَالتَّالِي:

| ريال) | التركة ( |  |        |
|-------|----------|--|--------|
|       |          |  | جدة    |
|       |          |  | أخ لأم |

| نَّ التَّرِكَةَ | عِلْمًا أَر | وَأُخْتَيْنِ لِأُمِّ، | زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ | عَـنْ: | (٤): مَاتَ      |
|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------|
|                 |             |                       |                    |        | (۱۰۰۰۰ ريَالٍ). |

أَوَّلاً: نَصِيْبُ الزَّوْجَةِ هُوَ ( )، وَمِقْدَارُهُ ( ) رِيَالٍ.

ثَانِيًا: يُقْسَمُ البَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ ( ) رِيَالٍ عَلَى بَقِيَّةِ الوَرَثَةِ، كَالتَّالِي:

| ريال) | التركة ( |  |           |
|-------|----------|--|-----------|
|       |          |  | جدة       |
|       |          |  | أختين لأم |

(٥): مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَخٍ لِأُمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٨٠٠٠ رِيَالٍ).

أَوَّلاً: نَصِيْبُ الزَّوْجِ هُوَ ( )، وَمِقْدَارُهُ ( ) رِيَالٍ.

ثَانِيًا: يُقْسَمُ البَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ ( ) رِيَالٍ عَلَى بَقِيَّةِ الوَرَثَةِ، كَالتَّالِي:

| ريال) | التركة ( |  |         |
|-------|----------|--|---------|
|       |          |  | بنت     |
|       |          |  | بنت ابن |
|       |          |  | أخ لأم  |

## مِيْرَاثُ ذَوِي الأَرْحَامِ

## تَعْرِيثُ ذَوِي الأَرْحَامِ:

الأَرْحَامُ لُغَةً: جَمْعُ رَحِم، وَهُوَ فِي الأَصْلِ مَوْضِعُ تَكَوْن الجَنِيْنِ، ثُمَّ أَصْبَحَ يُطْلَقُ عَلَى القَرَابَةِ مُطْلَقًا، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نسَبٌ، وَالرَّاءُ وَالحَاءُ وَالمِيمُ أَصْلُ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الرِّقَّةِ وَالعَطْفِ وَالرَّأْفَةِ، وسُمِّيتُ رَحِمُ الأُنْثَى رَحِمًا لِأَنَّ مِنْهَا مَا يَكُونُ مَا يُرْحَمُ وَيُرَقُّ لَهُ مِنْ وَلَدٍ (١).

وَالمُرَادُ بِذَوِيْ الأَرْحَامِ عِنْدَ الفَرَضِييِّنَ: كُلُّ قَرِيْبٍ لَا يَرِثُ بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيْبِ؛ كَالخَالِ، وَالخَالَةِ، وَالْعَمَّةِ، وَابْنِ البِنْتِ، وَابْنِ الأُخْتِ(٢).

## حُكْمُ تَوْرِيثِ ذَوِيْ الأَرْحَامِ:

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي حُكْمِ تَوْرِيْثِ ذَوِي الأَرْحَامِ عَلَى قَوْلَيْنِ (٣):

الْقَوْلُ الْأُوَّلُ: أَنَّهُم يَرِثُوْنَ، وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَ الْحَنَابِلَةِ. مَسْعُودٍ وَ الْحَنَابِلَةِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٤٩٨، لسان العرب ٢٢٠/١٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر في موضوع ميراث ذوي الأرحام المراجع التالية: العذب الفائض للشمري ٢/ ١٥، الفوائد الجلية لابن باز ص٩٢، تسهيل الفرائض لابن عثيمين ص٥٥، التحقيقات المرضِيَّة للفوزان ص٢٦٠، الفرائض للاحم ص١٣٨، تسهيل حساب الفرائض للخثلان ص١٧٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط ٢/٣٠، مواهب الجليل ٦/٤١٣، الحاوي الكبير ١٠/٣٧٢، المغني /٣٥٤.

**◆**<>}()}{\$<>>>

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمْ لَا يَرِثُوْنَ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ مَدْهِيٌّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

## أَدِلَّةُ القَولِ الأَوَّلِ:

ا عُمُومُ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱللّهِ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِمٌ ﴾ [الانفال: ٧٥]، وَهَذِهِ الآيةُ عَامَةٌ في جَمِيعِ الأَقَارِبِ، فَيَدْخُلُ فِيْهِم ذَوُو الأَرْحَامِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «قَالَ أَهْلُ الْعَلْمِ: كَانَ التَّوَارُثُ فِي ابْتِدَاءِ الإِسْلَامِ بِالحَلِفِ، فَكَانَ الرَّجُلُ العِلْمِ: كَانَ التَّوَارُثُ فِي ابْتِدَاءِ الإِسْلَامِ بِالحَلِفِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: دَمِي دَمُكَ، وَمَالِي مَالُكَ، تَنْصُرُنِي وَأَنْصُرُكَ، وَتَرْثِنِي وَأَرْثُك، فَيَتَوَارَثَانِ بِهِ وَتَرِثُنِي وَأَرْثُك، فَيَتَعَاقَدَانِ الحَلِفَ بَيْنَهُمَا عَلَى ذَلِكَ، فَيَتَوَارَثَانِ بِهِ دُونَ اللّهَ مَا اللّهُ عَلَى ذَلِكَ، وَصَارَ التَّوَارُثُ وَنَا اللهُ عَلَى ذَلِكَ، وَصَارَ التَّوَارُثُ وَيَا لَهُ عَلَى فَلَكُ مُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله الله تَعَالَى : ﴿ وَأُولُوا اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

٢ - قَولُهُ ﷺ: «الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ: «الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ، وَيَرِثُهُ» حَيْثُ دَلَّ الحَدِيْثُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/٣١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه برقم (٢١٠٤) وابن ماجه في سننه برقم (٢٧٣٧) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في الإرواء ٦/١٣٧.

أَنَّ الخَالَ يَرِثُ عِنْدَ عَدَمِ الوَارِثِ، وَالخَالُ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ سَائِرُهُم.

٣ - أَنَّ ذَوِي الأَرْحَامِ هُمْ مِنْ قَرَابَةِ المَيِّتِ، فَهُم أَوْلَى بِمَالِهِ مِنْ عَامَّةِ النَّاسِ، وَلِهَذَا كَانُوا أَحَقَّ فِي الحَيَاةِ بِصَدَقَتِهِ وَصِلَتِهِ، وَبَعْدَ المَوْتِ بوَصِيَّتِهِ.
 بوَصِيَّتِهِ.

## أَدِّلَّةُ القَوْلِ الثَّانِي:

الله عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ رَوَى «أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا» (١).
 الله تَعَالَى فِي العَمَّةِ وَالخَالَةِ، فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا» (١).
 وَيُنَاقَشُ: أَنَّ الحَدِيثَ ضَعِيْفٌ لَا تَقُومُ بِهَ الحُجَّةُ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ:
 «وَحَدِيثُهُمْ مُرْسَلٌ، ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا مَعْ ذَوِي الفُرُوضِ
 وَالعَصَبَاتِ» (٢).

٢ - أَنَّ الْمَوَارِيثَ إِنَّمَا تَثْبُتُ نَصًّا، وَلَا نَصَّ فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ.
 وَيُنَاقَشُ: أَنَّ مِيْرَاثَ ذَوِي الأَرْحَامِ ثَبَتَ بَالنَّصُوصِ الوَارِدَةِ فِي أَدِلَّةِ
 القَوْلِ الأَوَّلِ.

## التَّرْجِيحُ:

وَالرَّاجِحُ هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ القَائِلُ بِتَوْرِيْثِ ذَوِي الأَرْحَامِ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ وَسَلَامَتِهَا مِنَ المُنَاقَشَةِ، وَلِضَعْفِ أَدِلَّةِ القَائِلِيْنَ بِعَدَم التَّوْرِيثِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجة أبو داود في المراسيل برقم (٣٦١)، والدارقطني في سننه برقم (٤٢٥٦) وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>۲) المغني ٦/٣١٧.



## شُرُوْطُ إِرْثِ ذَوِي الأَرْحَامِ:

يُشْتَرَطُ لِأَرْثِ ذَوِي الأَرْحَامِ شَرْطَانِ، هُمَا:

١ - أَنْ لَا يُوْجَدَ فِي المَسْأَلَةِ صَاحِبُ فَرْضِ يُرَدُّ عَلَيْهِ.

٢ - أَنْ لَا يُوْجَدَ فِي المَسْأَلَةِ عَاصِبٌ.

## أَصْنَافُ ذَوِي الْأَرْحَامِ:

ذَوُو الأَرْحَامِ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفًا وَهُمْ كَمَا يَلي:

١ - وَلَدُ البِّنَاتِ، وَوَلَدُ بِنْتِ الابْنِ.

٢ - وَلَدُ الأَخَوَاتِ.

٣ - بَنَاتُ الإِخْوَةِ.

٤ - وَلَدُ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ.

• - العَمَّاتُ مِنْ جَمِيعِ الجِهَاتِ.

٦ - العَمُّ مِنَ الأُمِّ.

٧ - الأَخْوَالُ.

٨ - الخَالَاتُ.

٩ - بَنَاتُ الأَعْمَام.

١٠ - الجَدُّ (أَبُو الأُمِّ) وَكَذَلِكَ (أَبُو أُمِّ الأَب).

١١ - الجَدَّةُ المُدْلِيَةُ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ (أُمُّ أَبِي الأُمِّ) وَكَذَلِكَ (أُمُّ أَبِي أُمِّ المُدْلِيَةُ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ (أُمُّ أَبِي الأُمْ ) وَكَذَلِكَ (أُمُّ أَبِي أُمِّ اللَّهِمْ) الأَبِ). فَهَوُ لَاءِ، وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ، يُسَمَّوْنَ ذَوِي الأَرْحَام.

## كَيْفِيَّةُ تَوْرِيْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ:

اخْتَلَفَ القَائِلُونَ بِتَورِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ في كِيفِيَّةِ تَوْرِيثِهِم عَلَى أَقْوَالٍ، أَشْهَرُهَا قَوْلَان (١٠):

القَوْلُ الأَوْلُ: أَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِطَرِيْقَةِ التَّنْزِيلِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُنَوَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَى بِهِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الوَارِثِ فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ إِنْ أَوْلَى بِهِ حَتَّى يَصِلَ إِلى الوَارِثِ فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ إِنْ أَوْلَى بِهِ مَتَّى يَصِلَ إِلى الوَارِثِ فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ إِنْ أَوْلَى الأَرْحَامِ فَنْعٌ فِي المِيرَاثِ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَالفَنْعُ إِنْ المَيرَاثِ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَالفَنْعُ يَلتَحِقُ بِأَصْلِهِ، وَإليهِ ذَهَبَ الحَنَابِلَةُ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُم يَرِثُونَ بِطَرِيْقَةِ القَرَابَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَدَّمَ الأَقْرَبُ فَلَا يَرِثُ أَحَدُ مِنْ جِهَةِ الأَبُوَّةِ فَالأَقْرَبُ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ؛ كَالْعَصَبَاتِ، فَلَا يَرِثُ أَحَدُ مِنْ جِهَةِ الأُبُوَّةِ مَعْ وُجُودِ مَعْ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ جِهَةِ الأَبُوَّةِ، وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ جِهَةِ الأُبُوَّةِ مَعْ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ جِهَةِ الأُبُوَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنفِيَّةِ.

## التَّرْجِيْحُ:

وَالرَّاجِحُ هُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ، وَأَنَّهُم يَرِثُونَ بِالتَّنْزِيلِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ، وَهُوَ «مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ، وَهُوَ أَنْ يَنْزَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ يَمُتُّ بِهِ مِنَ الوَرَثَةِ، فَيُجْعَلَ لَهُ نُصِيبُهُ، فَإِنْ بَعُدُوا نُزِّلُوا دَرَجَةً إلَى أَنْ يَصِلُوا إلَى مَنْ يَمُتُّونَ بِهِ، فَيَأْخُذُونَ فَإِنْ بَعُدُوا نُزِّلُوا دَرَجَةً دَرَجَةً إلَى أَنْ يَصِلُوا إلَى مَنْ يَمُتُّونَ بِهِ، فَيَأْخُذُونَ مِيرَاثَهُ.. لأَنَّهُمْ فَرْعٌ فِي المِيرَاثِ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَوَجَبَ إلحَاقُهُمْ بِمَنْ هُمْ فَرْعٌ فِي المِيرَاثِ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَوَجَبَ إلحَاقُهُمْ بِمَنْ هُمْ فَرْعٌ لَهُ» (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط ٣٠/٢، المغنى ٦/٣١٩.

<sup>(</sup>۲) المغني ٦/٣١٩.



# مِثَالٌ لِكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ: مَاتَ عَنْ: ابْنِ بِنْتٍ وَأَبِي أُمِّ. أُوَّل لِكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ: مَاتَ عَنْ: ابْنِ بِنْتٍ وَأَبِي أُمِّ. أُوَّلاً: قِسْمَةُ التَّنْزيل).

| ٤/٦       | المدلى به |          |
|-----------|-----------|----------|
| <u>'\</u> | بنت       | ابن بنت  |
| 17        | أم        | أبو الأم |

## ثَانِيًا: قِسْمَةُ المَسْأَلَةِ بِنَاءً عَلَى القَوْلِ الثَّانِي (طَرِيْقَةُ القَرَابَةِ):

المَالُ يِكُونُ لِابْنِ البِنْتِ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِالبِنْتِ، وَأَمَّا أَبُوالأُمِّ فَلَا يَأْخُذُ شَيئًا؛ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِالأُمِّ، وَجِهَةُ البُنُوَّةِ أَقرَبُ مِنْ جِهَةِ الأُبُوَّةِ.

## صِفَةُ التَّنْزِيلِ:

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ ذَوِي الأَرحَامِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الوَاسِطَةِ الَّتِي أَدْلَى بِهَا:

| الواسطة المدلى بها | الوارث من ذوي الأرحام |
|--------------------|-----------------------|
| البنات             | أولاد البنات          |
| الأخوات            | أولاد الأخوات         |
| بنات الابن         | أولاد بنات الابن      |
| الإخوة             | بنات الإخوة           |
| أبناء الأخ         | بنات أبناء الأخ       |

| الواسطة المدلى بها | الوارث من ذوي الأرحام |
|--------------------|-----------------------|
| الإخوة لأم         | أولاد الإخوة لأم      |
| الأعمام            | بنات الأعمام          |
| الأب               | العمَّات              |
| الأم               | الأخوال والخالات      |
| أم الأب            | أخوال الأب وخالاته    |
| أم الأم            | أخوال الأم            |
| الأم               | أبو الأم              |
| أم الأب            | أبو أم الأب           |

### قُوَاعِدٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ:

القَرِيْبُ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ يَحْجِبُ البَعِيْدَ مَعَ اتِّحَادِ الجِهَةِ، وَلِا يَحْجِبُهُ مَعَ اخْتِلَافِ الجِهةِ، وَإِنَّمَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَى بِهِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: "فَإِنْ سَبَقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَكَانُوا مِنْ جِهةٍ وَاحِدَةٍ، فَالسَّابِقُ قُدَامَةَ: "فَإِنْ سَبَقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَكَانُوا مِنْ جِهةٍ وَاحِدَةٍ، فَالسَّابِقُ إِلَى الوَارِثِ أَوْلَى، وَإِنْ كَانُوا مِنْ وِجْهَتَيْنِ، نُزِّلُ البَعِيدُ حَتَّى يَلْحَقَ إِلَى الوَارِثِ أَوْلَى، وَإِنْ كَانُوا مِنْ وِجْهَتَيْنِ، نُزِّلُ البَعِيدُ حَتَّى يَلْحَقَ بِمَنْ أَدْلَى بِهِ، فَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ، سَوَاءٌ سَقَطَ بِهِ القَرِيبُ أَوْ لَمْ يَسْقُطْ» (١).

<sup>(</sup>۱) المغني ٦/٣٢٠.



#### 

### مِثَالُ ذَلِكَ: مَاتَ عَنْ: بِنْتِ بِنْتٍ، وَبِنْتِ بِنْتٍ بِنْتٍ، وَبِنْتِ عَمٍّ.

| ۲ | ۲                  | المدلى به      |             |
|---|--------------------|----------------|-------------|
| ١ | <u>\frac{1}{Y}</u> | بنت            | بنت بنت     |
| • |                    | بنت بنت محجوبة | بنت بنت بنت |
| ١ | ب                  | عم             | بنت عم      |

حَدَمُ التَفْضِيْلِ بَيْنَ الذَّكْرِ وَالأُنْثَى إِذَا استَوَتْ مَنْزِلَتُهُمْ مِنَ المُدْلَى بِهِ ؟
 لِأَنَّ تَوْرِيثَهِمْ بِالرَّحِمِ المُجَرَّدِ، فَاسْتَوَى ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ ؟ كَالإِخْوَةِ لِأَمِّ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ الخِلَافَ فِي هَذِهِ القَاعِدَةِ، ثُمَّ رَجَّحَ القَوْلَ بِعَدَمِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الذَّكْرِ وَالأُنْثَى، وَقَال: «اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ بِعَدَمِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الذَّكُورِ وَالإِنَاثِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ، إِذَا كَانُوا مِنْ أَحْمَدَ فِي تَوْرِيثِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ، إِذَا كَانُوا مِنْ أَبِ وَاحِدٍ وَأُمِّ وَاحِدَةٍ، فَنَقَلَ الأَثْرَمُ، وَحَنْبَلٌ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارِثِ، فِي الخَالِ، وَالخَالَةِ: يُعْطَوْنَ بِالسَّوِيَّةِ، فَظَاهِرُ هَذَا التَسُويَةُ فِي جَمِيع ذَوِي الأَرْحَامِ.. لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالسَّوِيَّةِ، فَظَاهِرُ هَذَا التَّسُويَةِ فَا التَّسُويَةِ عَلَى التَسْوِيَةِ فَا التَسُويَةِ فَي جَمِيع ذَوِي الأَرْحَامِ.. لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالسَّوِيَةِ مَ المُجَرَّدِ، فَاسْتَوَى ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ ؛ كَولَدِ الأُمِّ.. وَاتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَى التَّسُويَةِ بَيْنَ وَلَدِ الأُمِّ الأُمِّ.. وَاتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَى التَسْوِيةِ بَيْنَ وَلَدِ الأُمِّ .. وَاتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَى التَّسُويَة بَيْنَ وَلَدِ الأُمِّ .. وَاتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَى التَسْوِية بَيْنَ وَلَدِ الأُمِّ .. وَاتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَى التَسْوية بَيْنَ وَلَدِ الأُمِّ .. وَلَا اللَّهُ مِنْ إِلَا اللَّهُ الْكُولِ اللَّمْ .. وَاتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَى التَسْوية بَيْنَ وَلَدِ الأُمْ مَا وَلَيْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُحْرَدِ ،

## صِفَةُ العَمَلِ فِي مَسَائِلِ ذَوِي الأَرْحَامِ:

تَنْقَسِمُ مَسَائِلُ تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ إِلَى قِسْمَيْنِ:

<sup>(</sup>١) المغني ٦/ ٣٢٤، مختصرًا.

## القِسْمُ الأَوَّلُ: أَنْ لَا يَكُونَ مَعْ ذَوِي الأَرْحَامِ أَحَدُ الزَّوْجَيْن.

وَلَا يَخْلُو الْأَمْرُ حِيْنَئِذٍ مِنْ ثَلَاثِ حَالَاتٍ:

الحَالَةُ الأُوْلَى: أَنْ يَكُونَ المَوْجُودُ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ شَخْصًا بِمُفْرَدِهِ فَيَأْخُذُ جَمِيعَ المَالِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

(١): مَاتَ عَنْ: بِنْتِ أَخِ، فَلَهَا جَمِيعُ المَالِ.

(٢): مَاتَ عَنْ: خَالَةٍ، فَلَهَا جَمِيعُ المَالِ.

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ المَوْجُوْدُ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ جَمَاعَةً مُدْلِينَ بِشَخْصٍ وَاحِدٍ، وَلِهذِهِ الحَالَةِ صُوْرَتَانِ:

الصُّوْرَةُ الأُوْلَى: أَنْ تَكُونَ مَنْزِلَتُهُم مِنَ المُدْلَى بِهِ وَاَحِدَةً: فَالمَالُ بَيْنَهُم مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِم، وَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

(۱): مَاتَ عَنْ خَالٍ وَخَالَةٍ، فَالْمَالُ بَيْنَهُم بِالتَّسَاوِي، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ (۲).

(٢): مَاتَ عَنْ أَرْبَعِ عَمَّاتٍ، فَالْمَالُ بَيْنَهُم بِالتَّسَاوِي، وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ (٤).

الصُّوْرَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَخْتَلِفَ مَنْزِلَتُهُمْ مِنَ المدْلَى بِهِ: فَنَجْعَلُ المدْلَى بِهِ كَأَنَّهُ مَاتَ عَنْهُم، وَتُقْسَمُ مَسْأَلَتُهُم، وَمِثَالُ ذَلِكَ:



## (١): مَاتَ عَنْ ثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ (عَمَّةٍ شَقِيْقَةٍ، عَمَّةٍ لِأَبٍ، عَمَّةٍ لِأَبٍ، عَمَّةٍ لِأُمِّ).

| ٥/٦ |                                                |           | المدلى به |           |
|-----|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ٣   | <u>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </u> | أخت شقيقة |           | عمة شقيقة |
| ١   | 17                                             | أخت لأب   | الأب      | عمة لأب   |
| ١   | 17                                             | أخت لأم   |           | عمة لأم   |

## (٢): مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِيْنَ (خَالٍ شَقِيْقٍ، خَالٍ لِأَبٍ، خَالٍ لِأُمِّ، لِأُمِّ

| ٦ |       |         | المدلى به |          |
|---|-------|---------|-----------|----------|
| ٥ | ب     | أخ شقيق |           | خال شقيق |
| • | محجوب | أخ لأب  | الأم      | خال لأب  |
| ١ | 17    | أخ لأم  |           | خال لأم  |

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمَوْجُودُ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ جَمَاعَةً مُدْلِينَ بِجَمَاعَةٍ؛ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَقْسِمُ الْمَالَ الْمَوْجُودَ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ كَأَنَّهُم أَحْيَاءٌ، فَمَا صَارَ لَهُم فَهُو لَمِنْ أَدْلُوا بِهِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَام، وَمِثَالُ ذَلِكَ:





### (١): مَاتَ عَنْ: ثَلَاثِ بَنَاتِ إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ.

| ٦ |       | المدلى بهم |             |
|---|-------|------------|-------------|
| ٥ | ب     | أخ شقيق    | بنت أخ شقيق |
| • | محجوب | أخ لأب     | بنت أخ لأب  |
| ١ | 17    | أخ لأم     | بنت أخ لأم  |

#### (٢): مَاتَ عَنْ: عَمَّةٍ وَخَالَةٍ وَبنْتِ بنْتٍ.

| ٦ |                                              | المدلى بهم |         |
|---|----------------------------------------------|------------|---------|
| ۲ | $\frac{1}{7}$                                | أب         | عمة     |
| ١ | <u>\                                    </u> | أم         | خالة    |
| ٣ | <u>\frac{1}{Y}</u>                           | بنت        | بنت بنت |

يَقُوْلُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي بَيَانِ الحَالَاتِ السَّابِقَةِ: "إِذَا انْفَرَدَ أَحَدٌ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ، أَخَذَ المَالَ كُلَّهُ، فِي قَوْلِ جَمِيعِ مَنْ وَرَّتَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً، لَمْ يَخْلُ: إِمَّا أَنْ يُدْلُوا بِشَخْصِ وَاحِدٍ، أَوْ بِجَمَاعَةٍ:

• فَإِنْ أَدْلَوْا بِشَخْصِ وَاحِدٍ، وَكَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى حَسَبِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْهُ، فَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، كَأْبِي الأُمِّ، وَالأَحْوَالِ، فَأَسْقِطُ الأَحْوَالَ؛ لِأَنَّ الأَبَ يُسْقِطُ الإِخْوَةَ وَالأَحْوَاتِ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ، فَالْمِيرَاثُ لِأَقْرَبِهِمْ؛ كَخَالَةٍ، وَأُمِّ فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ، فَالْمِيرَاثُ لِأَقْرَبِهِمْ؛ كَخَالَةٍ، وَأُمِّ



أَبِي أُمِّ، أَوْ ابْنِ خَالٍ، فَالمِيرَاثُ لِلْخَالَةِ؛ لِأَنَّهَا تَلْقَى الأُمَّ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ المُنَزِّلِينَ..

• فَأَمَّا إِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِجَمَاعَةٍ، جَعَلْتَ المَالَ لِلْمُدْلَى بِهِمْ، كَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ، فَقَسَّمْتَ المَالَ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الفَرِيضَةُ، فَمَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَهُوَ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ»(١).

## القِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَعْ ذَوِي الأَرْحَامِ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ.

إِذَا كَانَ مَعْ ذَوِي الأَرْحَامِ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، فَيُعْظَى الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ نَصِيْبَهُ كَامِلاً غَيْرَ مَحْجُوْبِ وَلَا مُعَالٍ، وَبَاقِي التَّرِكَةِ يُقْسَمُ عَلَى ذَوِي نَصِيْبَهُ كَامِلاً غَيْرَ مَحْجُوْبِ وَلَا مُعَالٍ، وَبَاقِي التَّرِكَةِ يُقْسَمُ عَلَى ذَوِي الأَرْحَامِ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي القِسْمِ الأَوَّلِ؛ أَي: أَنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ الأَرْعَامِ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي القِسْمِ الأَوَّلِ؛ أَي: أَنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ النَّرُبُعَ كَامِلاً مَعْ ذَوِي الأَرْحَامِ، وَالزَّوْجَةُ تَأْخُذُ الرُّبُعَ كَامِلاً مَعْ ذَوِي الأَرْحَامِ، وَالزَّوْجَةُ تَأْخُذُ الرُّبُعَ كَامِلاً مَعْ ذَوِي الأَرْحَامِ، وَالزَّوْجَةُ تَأْخُذُ الرُّبُعَ كَامِلاً مَعْ ذَوِي الأَرْحَامِ، وَالزَّوْجَةُ تَأْخُذُ الرَّبُعَ كَامِلاً مَعْ ذَوِي الأَرْحَامِ، وَالزَّوْجَةُ تَأْخُذُ الرَّبُعَ كَامِلاً مَعْ ذَوِي الأَرْحَامِ، وَالزَّوْجَةُ تَأْخُذُ الرَّبُعَ كَامِلاً مَعْ ذَوِي الأَرْدَامَةَ: «لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ مَنْ وَرَّتُهُمْ أَنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعْ أَلَا الْأَرْحَامِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: «لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ مَنْ وَرَّتُهُمْ أَنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعْ فَلَةٍ.. يَرِثُونَ مَا فَضَلَ عَنْ مِيرَاثِهِ، مِنْ غَيْرِ حَجْبٍ لَهُ، وَلَا مُعَاوَلَةٍ.. يَرِثُونَ مَا فَضَلَ كَمَا يَرثُونَ المَالَ إِذَا انْفَرَدُوا» (٢)، وَمِثَالُ ذَلِكَ:

(١): مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ وَأَرْبَعِ بَنَاتِ أَخٍ لِأُمِّ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٨٠٠٠ رِيَالٍ).

أُوَّلاً: يُعْطَى الزَّوْجُ نَصِيْبَهُ كَامِلاً وَهُوَ (النِّصْفُ) وَمِقْدَارُهُ: •••• رَيَالِ.

ثَانِيًا: يُوزَّعُ بَاقِي التَّرِكَةِ وَمِقْدَارُهُ (٢٠٠٠ رِيَالٍ) عَلَى بَنَاتِ الأَخِ لِأُمِّ.

<sup>(</sup>۱) المغنى ٦/ ٣٢٠.

(٢): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَخَالٍ وَعَمَّةٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (١٠٠٠٠ رِيَالٍ).

أَوَّلاً: تُعْطَى الزَّوْجَةُ نَصِيْبَهَا كَامِلاً وَهُوَ (الرُّبُعُ) وَمِقْدَارُهُ: ٢٥٠٠ رِيَالٍ.

ثَانِيًا: يُوزَّعُ بَاقِي التَّرِكَةِ وَمِقْدَارُهُ (٢٥٠٠ رِيَالٍ) عَلَى الخَالِ وَالعَمَّةِ كَالتَّالِي:

| التركة (۷۵۰۰ ريال) | ٣ |          | المدلى بهم |       |
|--------------------|---|----------|------------|-------|
| ۲۵۰۰ ریال          | ١ | <u>'</u> | أم         | الخال |
| ۰۰۰۰ ریال          | ۲ | ·        | أب         | العمة |

(٣): مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ وَبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٨٠٠٠ رِيَالٍ).

أَوَّلاً: يُعْطَى الزَّوْجُ نَصِيْبَهُ كَامِلاً وَهُوَ (النِّصْفُ) وَمِقْدَارُهُ: ••• ٤ ريَالِ.

ثَانِيًا: يُوزَّعُ بَاقِي التَّرِكَةِ وَمِقْدَارُهُ (٠٠٠٠ رِيَالٍ) عَلَى بِنْتِ البِنْتِ وَمِقْدَارُهُ (٠٠٠٠ رِيَالٍ) عَلَى بِنْتِ البِنْتِ وَمِقْدَارُهُ وَمِنْتِ الأُخْتِ كَالتَّالَى:

| التركة (٤٠٠٠ ريال) | ۲ |                    | المدلى بهم |           |
|--------------------|---|--------------------|------------|-----------|
| ۲۰۰۰ ریال          | ١ | <u>\frac{1}{Y}</u> | البنت      | بنت البنت |
| ۲۰۰۰ ریال          | ١ | ب                  | الأخت      | بنت الأخت |



(٤): مَاتَ عَنْ: زَوْجَةٍ وَبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ بِنْتِ ابْنٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ وَعَمَّةٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (١٢٠٠٠ رِيَالٍ).

أُوَّلاً: تُعْطَى الزَّوْجَةُ نَصِيْبَهَا كَامِلاً وَهُوَ (الرُّبُعُ) وَمِقْدَارُهُ: ٣٠٠٠ رِيَالٍ.

ثَانِيًا: يُوزَّعُ بَاقِي التَّرِكَةِ وَمِقْدَارُهُ (٠٠٠٩ رِيَالٍ) عَلَى بَاقِي الوَرَثَةِ كَالتَّالى:

| التركة (۹۰۰۰ ريال) | ٦ |                  | المدلى بهم |             |
|--------------------|---|------------------|------------|-------------|
| ٤٥٠٠ ريال          | ٣ | 1                | البنت      | بنت البنت   |
| ۱۵۰۰ ریال          | ١ | 17               | بنت الابن  | بنت بنت ابن |
| •                  | * | محجوبة           | الأخت      | بنت أخت     |
| ۳۰۰۰ ریال          | ۲ | ب + <del>1</del> | الأب       | عمة         |

### تَطْبِيْقَاتٌ عَامَّةٌ عَلَى مَسَائِلِ ذَوِي الأَرْحَامِ:

(١): مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ وَبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ لِأُمِّ وبِنْتِ أُخْتٍ لِأُمِّ وبِنْتِ أُخْتٍ لِأَبِ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (١٢٠٠٠ رِيَالٍ).

أَوَّلاً: يُعْطِى الزَّوْجُ نَصِيْبَه كَامِلاً وَهُوَ ( ) وَمِقْدَارُهُ: ( ) رِيَالٍ.

ثَانِيًا: يُوزَّعُ بَاقِي التَّرِكَةِ وَمِقْدَارُهُ ( ) رِيَالٍ عَلَى بَاقِي الوَرَثَةِ كَالتَّالي:

| ريال) | التركة ( |  | المدلى بهم |             |
|-------|----------|--|------------|-------------|
|       |          |  |            | بنت البنت   |
|       |          |  |            | بنت أخت لأم |
|       |          |  |            | بنت أخت لأب |

(٢): مَاتَ عَنْ: زَوْجةٍ وَخَالَةٍ وَعَمَّةٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ شَقِيْقَةٍ، عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٨٠٠٠ رِيَالٍ).

أَوَّلاً: تُعْطَى الزَّوْجَةُ نَصِيْبَهَا كَامِلاً وَهُوَ ( ) وَمِقْدَارُهُ: ( ) رِيَالٍ.

ثَانِيًا: يُوزَّعُ بَاقِي التَّرِكَةِ وَمِقْدَارُهُ ( ) رِيَالٍ عَلَى بَاقِي الوَرَثَةِ كَالتَّالى:

| ريال) | التركة ( |  | المدلى بهم |               |
|-------|----------|--|------------|---------------|
|       |          |  |            | خالة          |
|       |          |  |            | عمة           |
|       |          |  |            | بنت أخت شقيقة |

(٣): مَاتَ عَنْ: زَوْجةٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ شقيقةٍ، وبِنْتِ أَخٍ لِأُمِّ، وَبِنْتِ أَخْتٍ لِأُمِّ وَبِنْتِ أُخْتٍ لِأُمِّ عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٢٠٠٠٠ رِيَالٍ).

أَوَّلاً: تُعْطِى الزَّوْجَةُ نَصِيْبَهَا كَامِلاً وَهُوَ ( ) وَمِقْدَارُهُ: ( ) رِيَالِ.



| ) رِيَالٍ عَلَى بَاقِي الوَرَثَةِ | يُوزَّعُ بَاقِي التَّرِكَةِ وَمِقْدَارُهُ ( | ثَانِيًا :    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                   |                                             | كَالتَّالِي : |

| ريال) | التركة ( |  | المدلى بهم |               |
|-------|----------|--|------------|---------------|
|       |          |  |            | بنت أخت شقيقة |
|       |          |  |            | بنت أخ لأم    |
|       |          |  |            | بنت أخت لأم   |

(٤): مَاتَتْ عن: زَوْجٍ وبِنْتِ بِنْتٍ وبِنْتِ خالٍ وبنت عمِّ عِلْمًا أَنَّ التَّرِكَةَ (٨٠٠٠ رِيَالٍ).

أَوَّلاً: يُعْطِى الزَّوْجُ نَصِيْبَه كَامِلاً وَهُوَ ( ) وَمِقْدَارُهُ: ( ) بَالِ.

ثَانِيًا: يُوزَّعُ بَاقِي التَّرِكَةِ وَمِقْدَارُهُ ( ) رِيَالٍ عَلَى بَاقِي الوَرَثَةِ كَالتَّالِي: كَالتَّالِي:

| ريال) | التركة ( |  | المدلى بهم | <u>.</u> |
|-------|----------|--|------------|----------|
|       |          |  |            | بنت بنت  |
|       |          |  |            | بنت خال  |
|       |          |  |            | بنت عم   |

هذَا والله أعلَمُ، وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ تَمَّ الكِتَابُ وَالحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِين.





### فهرس المراجع

- ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني (١٣٣٣–١٤٢٠هـ) الطبعة الثانية، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٥هـ.
- ۲ الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن الكريم وأثره الاقتصادي والاجتماعي: للدكتور أحمد يوسف شاهين، من إصدار الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
- 7 إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين محمد بن أبي بكر
   بن أيوب المعروف بابن القيم (٦٩١-٢٥٧هـ) تحقيق: طه عبد
   الرؤوف سعد، الناشر: دار الجيل، بيروت ١٩٧٣م.
- الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠-٢٠٤هـ) الطبعة الثانية، الناشر: دار المعرفة، ١٣٩٣هـ.
- البيان في مذهب الإمام الشافعي: ليحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ)، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج جدة، الطبعة: الأولى،
- ٦ التحقیقات المرضیة في المباحث الفرضیة: الشیخ صالح الفوزان،
   مکتبة المعارف، الریاض، الطبعة الثالثة ۱٤٠٧ هـ.





- ۷ تسهیل الفرائض: للشیخ محمد بن صالح العثیمین (۱۳٤۷ ۱۳٤۷ هـ) الناشر: دار طیبة ۱٤٠٤هـ.
- مساب الفرائض: للشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان،
   دار التدمرية، الطبعة الرابعة.
- ٩ التلخيص الحبير: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣- ٨٥٨هـ) تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني، الطبعة الأولى، طبع في المدينة المنورة ١٣٨٤هـ.
- ۱۰ الحاوي الكبير: لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي (٣٦٤ ١٠ ه.) تحقيق: محمود مطرجي، الناشر: دار الفكر، بيروت ١٤١٤هـ.
- ۱۱ حضارة العرب: لجوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ۲۰۱۲م.
- 17 خلق الإنسان بين الطب والقرآن: الدكتور محمد علي البار، الناشر: الدار السعودية للنشر والتوزيع جدة، الطبعة الثامنة 1817هـ، للدكتور محمد على البار
- ۱۳ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لمحمد ناصر الدين الألباني (۱۳۳۳-۱۶۲۰هـ) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.
- 18 سنن ابن ماجة: لمحمد بن يزيد القزويني (٢٠٩–٢٧٥هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الفكر، بيروت.
- 10 سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث السجستاني (٢٠٢-٢٧٥هـ) تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.

**◆**<\}}|}|}|}|}|



- 17 سنن البيهقي الكبرى: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (٣٨٤- ٤٥٨هـ) تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، الناشر: مكتبة دار الباز، مكة المكرمة ١٤١٤هـ.
- ۱۷ سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي (۲۰۹-۲۷۹هـ) تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، الطبعة الأولى، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت.
- ۱۸ سنن النسائي (المجتبى): لأحمد بن شعيب النسائي (۲۱۵-۳۰۳هـ) تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، الناشر: مكتب المطبوعات، حلب ۱٤٠٦هـ.
- 19 شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: ١٠١١هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة بيروت.
- ۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع: للشيخ محمد بن صالح العثيميين (۱۳٤٧-۱٤۲۱هـ) الطبعة الأولى، الناشر: دار ابن الجوزي ۱٤۲۷هـ.
- ۲۱ صحیح البخاري: لمحمد بن إسماعیل البخاري (۱۹۶-۲۰۱هـ) تحقیق مصطفی دیب البغا، الطبعة الثالثة، الناشر: دار ابن کثیر، بیروت ۱٤۰۷هـ.
- ۲۲ صحیح مسلم: لمسلم بن حجاج النیسابوري (۲۰۱-۲۲۱هـ) تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث، بیروت.
- ۲۳ العذب الفائض شرح عمدة الفارض، تأليف: الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الشَمَّري (ت: ۱۱۸۹هـ).

- ۲۲ الفرائض: للدُّكتُور عَبْدالكَريم اللَّاحِم (ت: ۱۲۳۸هـ)، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى ۱٤٠٦ هـ.
- ٢٥ الفوائد الجلية: للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: ۱٤۲۰هـ)، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ
- ۲۲ لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور (۱۳۰-۷۱۱هـ) الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت.
- ۲۷ المبسوط: لشمس الدين السرخسي (ت:٤٨٣هـ) الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت ١٤٠٦هـ.
- ۲۸ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز كلله، المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: ۱٤۲۰هـ)، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.
- ۲۹ المختارات الجلية من المسائل الفقهية: للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (۱۳۰۷–۱۳۷۹هـ)، دار المنهاج، الطبعة الأولى
   ۱۵۲۱هـ.
- ٣٠ مواهب الجليل: لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطَّاب (٩٠٢-٩٥٤هـ) الطبعة الثانية، الناشر: دار الفكر، بروت ١٣٩٨هـ.
- ٣١ مشكاة المصابيح: المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي (المتوفى: ٧٤١هـ)، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٩٨٥م.
- ٣٢ المغني: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة





المقـــدسي (٥٤١- ١٦٠- ١٦هـ) الطبعة الأولى، الناشر: مكتبة القاهرة.

۳۳ - مقاییس اللغة: لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا (۳۲۹- ۳۳۵) تحقیق: عبد السلام هارون، الطبعة الأولى، الناشر: دار الجیل، بغداد ۱٤۱۱هـ







### فهرس الموضوعات

| )        | مقدمة                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V</b> | مَبَادِئُ عِلْمِ الفَرَائِضِ                                                                                                 |
| ۱۲       | التَّوْرِيثُ عِنْدَ غَيْرِ المُسْلِمِينِ                                                                                     |
| ۱۷       | التَّوْرِيْثُ فِي الْإِسْلامِ                                                                                                |
| ١٩       | الرَّدُّ عَلَى الشُّبُهَاتِ المثَارَةِ حَوْلَ نِظَامِ التَّوْرِيثِ فِي الإِسْلَامِ                                           |
| ٤ ٢      | المُرَادُ بِالتَّرِكَةِ وَالحُقُوقُ المتَعَلِّقَةُ بِهَا لَيسَالِهُ المُرَادُ بِالتَّرِكَةِ وَالحُقُوقُ المتَعَلِّقَةُ بِهَا |
| 4        | أَرْكَانُ الإِرْثِ                                                                                                           |
| ۴.       | شُرُوطُ الإِرْثِ                                                                                                             |
| ۲۲       | أَسْبَابُ الإِرْثِ                                                                                                           |
| ۲۸       | مَوَانِعُ الإِرْثِ                                                                                                           |
| ٤٧       | بَيَانُ الْوَرَثَةِ وَأَنْوَاعُ الْإِرْثِ                                                                                    |
| 7        | الفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ                                                                                  |
| ٨٥       | أَصْحَابُ النِّصْفِ                                                                                                          |
| 17       | أَصْحَابُ الرُّبُعِ                                                                                                          |
| ۲۳       | أَصْحَابُ الثُّمُن                                                                                                           |
| 1 2      | أَصْحَابُ الثَّاثَين                                                                                                         |

| <b>≪</b> X% | <b>₩</b> |               |                                    |
|-------------|----------|---------------|------------------------------------|
| 79          | Q.A*     |               | أَصْحَابُ الثُّلُثِ                |
| ٧٦          |          |               | أَصْحَابُ السُّدُسِ                |
| 91          |          |               | بَابُ التَّعْصِيْبِ                |
| 1.4         |          |               | الحَجْبُ                           |
| 117         |          |               | المَسْأَلَةُ المُشَرَّكَةُ         |
| ۱۱۸         |          | عُوَةِ        | بَابُ تَوْرِيْثِ الجَدِّ مَعَ الإِ |
| 177         |          |               | (١) المُعَادَّةُ                   |
| ۱۲۸         |          |               | (٢) المَسْأَلةُ الأَّكْدَرِيَّةُ   |
| 14.         |          |               | حِسَابُ المَوَارِيِثِ              |
| ١٣٦         |          |               | التَّأْصِيلُ                       |
| 1 & &       |          |               | العَوْلُ                           |
| 107         |          |               | التَّصْحِيْحُ                      |
| 170         |          |               | المُنَاسَخَاتُ                     |
| ۱۷۷         |          |               | قِسْمَةُ التَّرِكَاتِ              |
| ۱۸٤         |          |               | مِيْرَاثُ الخُنْثَى                |
| 197         |          |               | مِيْرَاثُ الْحَمْلِ                |
| ۲۰۸         |          |               | مِيْرَاتُ المَفْقُوْدِ             |
| 171         |          | گو <u>ه</u> م | مِيْرَاثُ الغَرْقَى وَمن في حُ     |
| 377         |          |               | الــرَّدُّ                         |

| - <u>\$</u> | فهرس الموضوعات |                            |
|-------------|----------------|----------------------------|
| 787         |                | مِيْرَاثُ ذَوِي الأَرْحَام |
|             |                |                            |
| Y79         |                | فهرس الموضوعات             |

